





## بسالم العالم

من صباح الكفعي فذكر إيات الحرس والاستكفاء وايات الخفظ والتفاء كبيته الاحفاب بالمساك من لافات والإياث فيعافوا لله فقرة باف امّا الأفين ضهاروائيان الأقىل ذكره شخرا بوالعباس لعدبن فهدوصه القدفى عذبهم ومينه عن النبي صلى الله علك واله لويك نف وما له شقًّا بكيف وله يفريد تكطاف ولأبنالقان وعيافال المع والمالفطون وايه الكرسي المعليم وتلث ابائيني إخرها مزقوله تسماني القواف ومانى الأوض لتأسيم وتبه عن الشي ترفيها تنفآه فليهمأ وتنعين داء وهي فزالجد واول البطخ الالمفنايين والداكس بالمعلم وفولد فعدتنا الفواف ومأفى لا فض الحافوا لفرة والمالتحوين الاعراف وفل وعوا المعدالي الانرى واوّل المشافات الكاوَب وفيا أنْص بالمَضّر المِحن والانس المَهُ خُول وَ خُدُ المُشرِيوازلت العَرَاق الحراق الحراق وق عَلَابُن وانْد تَعَالَ الحَجَدُ وَمَهَا الْحُفْطِيَا الْهُمُ مزين بديد ومن خلف مخفظونه من إمرا فعد في كنّ وَحملنا من بين الكهم سدًّا وَ مضافهم الفاغنت الم فقدم لا معرون وفي الفرة خم الله على فوفية مدات الكافي العافي بالف لاحول ولاتف الإباقد العبلي الطليرواما اباك الاستيكفاع وو فعصنة ابات واجوبها بكفئ سلاوتها الحبوس والخافف والمدين والمصحوم الذِّينَ إِذَا السَّائِيلِ مُصِّلِبَةً وَالوَانَا فِدُوانَا السَّهِ وَالْجِنُونَ جَلِّهُ الْوَلْفَكَ عَلَيْهِمُ مَلَكَّ عَلَيْمْ مِنْ رَفِيهِ وَوَحْمَةٌ وَلَوْلِنَّاكَ مُنْ الْمُسْلَمُونَ الشَّالِيَةِ الْمُنْزَنَّ أَلَكُ مُ النَّاسُ إناكناس فرجموا كأرة فنفولغ فارهم إفائا وفا فاحشتنا الفدوني أتوكيا بَوْانُها فَالْفَلَوْ ابْغِيدُ مَرَالْهُ رَضَلْ لَهُ يَضَمْهُ مُوَّةً وَابْتَعُو ارْمُوانَ الله وَاللَّهُ وَا فَصَنْلِ عَظِيمُ النَّالدُّودَاكُونِ إِذْ وَقَبُ مُعْاضِمًا ظَلَّ أَنْ لَنْ تَفُدُ وَعَكِ مَا لَكُ ى اللَّهُ إِنَّ فَلَقُ آنَ لَنْ مُلْدِرَ عَلَتْ مُمَّادِئَ اللَّهُ الْمِنْ أَنْ الْأِلْدُ الْمُؤْلَدُ وق كناع الله الم حافها فتنجّمنا لذق بناء من الدّم تكذات نفي الخساب

الآجَهُ فَآقِتُ إِذَا دَى قَهُ الْإِسْنَى النَّرْ وَأَنْ أَرْتُمُ الْأَجِهُ إِنَّا إِنَّهُمْ مَا مُعْتِنًا الْأَفَ والمنتا المايه من فير والمتناه و أصَّلَهُ ومثلهُ من وصل من والمناز لفاستأفون أنركاليا فعراق فقسيرا بساء جانبا تعقيدا فستشاك ماتكم وَعَانَ إِلِهِ مِعَوْنَ مُودُ الْهَمَابِ النَّاكِي وَالْدَيْنَ إِذَا فَعَالُواْ فَاسِتُ مَا أَوْمَالُوا الْفَع ذكرا لله فاستغفر فالذفه في ومن تعفي الذفوت الأالله وكالمنز فاعلى المقلل وَهُم تَعْلَوْنَ إِلَيْهِا وَلَكَانَ كَا وَهُمْ مَعْمَوْ مِن وَخِيمٍ وَخَاتُ بَحْنِي مَنْ عَلَيَا الْأَفَّا عالدبة ونفا ونفيم أفزالها ملين وعن تن عب المفرع من ادبع كمف اليفظ الاربع عين الزجاف تكبف لأصح الكي لهدمن القدون الوكل لاند فعرف ل عليها فظلوا سنف من أهد فصل لي عَسَمْ مُودَ وَعَنْ لن اعْبِكُ مَا لا فيها في وللالة لإتفاق معامك إق كنفيز الفالين لانه بفول صبعا منعفنا الدوهبنا من العَيْم وَكُذَالِتُ بَعِي الْوُنِينَ وعِبْ الْمُكربه كهف لا بفراء الى والدوافوضُ أمرى إلى فعدا في أمَّه سَشِير العلايد لان الديفول عنه ما فقف ما فعيستان ما مك وخافا إفر عون موه المباكب وعيف ان الدنسا كف المنع الم فوله الماللة الاتف الإبانه الأنا أله مع بفول منبها النائ الله الله ما لا و و لكا فعد و ق ان نوبين ملين يخذك وتوسل عليها المساباً من التما أوالما الراسية العصطيمة الشأن من كمنها وملها وشريها شعي في كل والإ وانف صد ودفوع مؤسِّس وَسُعِيًّا لما في أسِنْدُور بخرج س ملونها سَرَائِ خَلَيْتُ ٱلْوَانُدُوبِ مُنْفِاءٌ السِّنَاسِ وَمُرَّالُ الْمُلْتَ ماهُة نفاً و وَقَالُ اللَّهِ وَإِذَا وَعِنْ نَعَة كُفِينَ عُلْ هُوَلِلْهِ وَإِنَّا أَفُد فِي وسفاء ذلت مخفيف من ويتم وتضة الان حقف الله عنكم رما الله المحقق علم للنا بالاركوني وداوسال ماغلى بمجم وآذا دفوا بركلا فعكنا فم الأخشين الأ لرابي وتبذك كمف مدًا القِلْ وَلَوْسًا أَنْ لَحَبُّ لِهُ مَا كُمَّا وَلَهُ مَا تَكُنَّ فِي التَّلْ وَالْفَيْ وَهُوَ الْتُمْمُ الْعَلَمُ مَا لَفُ لَا يُؤِلِّ وَلَا تُونَّ اللَّا مِا لَهِ الْعَلَّى الْعَلَيم من الما وعلما كان وحفظ الله وكلائم ولا يُؤدُه خفظا و الما الما المطاع

فالله والفاق الما والمواقدة الراجي لله منيات بن بن مل أو وس علية المنطقة

وَرُوعِكَ وَاسْاً لُكَ عِجْفِ إِنْهِمِ وَفُؤَالْهُ مُوسِلَى وَالْجُبِ لِعِيلَى وَوَيُودِيًّا وَقُرَانِ كُلِّ مَلْ إَلَٰهُ عَلَبْهِ وَالِهِ وَعَلَيْهُمْ لَهَٰمَةَ وَأَصْا لُكَ بِكُلْ وَعِياً فَضَيُّتُهُ وَهِ بِكُلِمَ فِإِنْ لَكُ الْوَبِكُلِ فَعَلَا مُعَلِّدًا مُعَلِّدًا مُنْ الْمُعَلِّدُ وَأَمْنَا لُكَ بانبات الذتم افإ دغاك به مَنْ إَوْكَ وَأَمْنِهَا وُكُووَالِّيمَا وَكُو اَلْتُحَالِمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللّ وَاسْا لَكَ بِكُلِ إِنْهِمَ الْمُكَثَّمُ فَي كِلْمَتْ مِنْ كُلِّكَ وَاسْنَا لَكَ بِالْوِينِمِ الَّذِي اسْتَعَلَّ بِعِ مَنْنَكَ وَأَلْنَا لُكَ إِنْهِكَ الْذَى وَضَعَتُ عَلَى الْأَوْضِينَ فَاسْتَعْرَ وَأَمَا لَكَ بِالْإِيشِهِ الذِّي مَعْوَتَ بِهِ النِّيَوْلُ فَامْنِيَقَلَكُ وَإِنَّا لُكَ بِالْانِيمِ الذَّبَ وَصَنَفُ عَلَى النَّهَا وِفَاسَنَا وَقَامَنَا كَكَ بِالْإِسْمِ الَّذَى وَضَعَبُهُ عَلِيُّ اللِّبُ لِهَ ظُلُمُ وَأَسْأَ لُكَ بِالْإِنْدِمِ الَّذَي وَصَفَى عَلَى لَفِيا لِ فَرَيَّتِ وَ إِلَّي بالإنب الواجد الآحدا لقرد القند الوزا لغرز الذي مكا ألا ذكان كأمالكم القاه المنقيز بالقالما ومحن بالجيني بالمندس التي التوم باذا لحرال والإكراء أذنستي على تخد والي في وترد مني فظ الفران المرو والعلمة الميكة بَعَنَكَ لِمَا أَدْمُ الْأَعِينَ ٱلْهُمُ أَرْعَى وَالْفِي الْحَاجِي كُلْ مُثَا لِمُنْ لَكِ عَلَى كُلْ مُعَ الْخِنْ كُلِّ مُتَرِّوًا مُرِثْ عَنْ كُلْ وَمُ سُرِّدِ بِعَنْكَ لِهَا أَدَّمَ ٱلْأَلْحِينَ وَوَكُمْ إِنْ صدرحه الفاق عديد الاالتي صلى المعلمة والدول اعلى ذا أروب العصط كلماضع ضل في دركل سلوج سُجُعانَ مَن لانشأري عَلى العَلَ عَلَيْتِهِ مُسْعَانَ مَنْ مَحْدُ إِهَا كَالَا رْضِ مِا لُوانِ الْعَدَابِ سِنْعَانَ الْرُقْفِ الْجَمِ اللَّهُمُ الْحَدَّ فِي عَلَى الْمُ وتعراوته ماوعلا الك على كلي فرار للف معذا القط ولدخل هذا التعط وه ما عِي مِدِ جنان الجفان وَزَيْلِ عَن الأنسان النسبان هي كار النسسال ن رحلاداعالتي فمناميه فالبادسول المعلق سندا مي سالله لغالى نبى خال فل بأيُّ إِخْهُمْ اللَّالَهُ الْإِلْهُ الْأَلْهُ الْخَاسَ الْمَانَ كُنَّ عَلَى اللَّهُمَ مِلَّ عَا يُعْدُوال عَلَيْهُ لَا دُلك ملنه الماح فاتحل لله لفا لي كل مح وتناسل للني الترودى مزكان بعسدالة من فلسل الحفظ فليفل كآبوم بعلصلوما لفح فيل انسكم إلى الله و فلا تقوفُ سُنَيًا عِلْ أُولَا مُؤدُهُ فالله مَكُمْ وَعِيلُهُ وَهُلُونِهُ

مِنَامَرَا ثَهِ اتَّذَكَّ قَالَى كُلِّ مُنْ يَحْفَظُا إِنَّا خَلْ مَنْكُنَّا ٱلذُّكُرَ وَالْمَا لَهُ تَكَا فَطُو بَ وتحفيلناها فن كالسبطان مارد ان كل نقش كاعدها حافظ إن المن ركات ليَسْدَبِدُ إِنَّهُ مُعَوِّبُ فِي وَبِعِيدٌ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُوا لِعَهُ الْحَيْدُ فَعَالٌ لِنَا مُنِدُ مِنْكَ أَنْكَ حَدِيثُ أَجُنُونِ وَيُؤِنِّ وَمُوْدِ مِنَ لَذَنِّ كَفَرُوا فِي مُكَذِّب وَاللَّهُ مِن وَوا شِيْم حُبِط بَلْ هُوَفُلُ نُحِيِّبا في يَوْم تَعْفُوْ خِلْف واصالهاه ما عِفظ الإنسان من كبدالسلطان والشطان ويؤمن ومن المذلان والحرمان في كابا هذا منه الحصن حسن ومضل وملاز ومؤمل وفينا فيدهجا لا يضل سالك ولا مخصل مساككة فانصنوى كأفت الحامارة ه وأسنفر كل صنف في مركزه وامّا أمايورُّ حفظ الغران وعلوه أكرجن فسنأرك مندمقا مين في ذكرهما فرفا العين الأول نما ألا ذلك من الادعب التا فها بويعه من العفائر والا دوية مفول ذكر النيز المق فى منهجة بها مد من والدحفظ الفران فلينسل لسكلة الجعية الديم وكعاف الأو فيالحد وتبق المأتير بالحدوا للتعان اكناكة بالحدويعده ولفعان اكرابعه بالحدوا لملك فا ذاسيهما لقه وانتي علب، وصل على الشِّي صلى المتعلب واله واستغف للموَّمان قالب الله والحكي بأله المعاسى ابكاما أشتني وادحين من أتكلت مالا بغين وَادْوْلَهُ خِنْ مَا لَكُلِّ مُهَا يُرْضِيكُ عَنْ ٱلْهُنَّةِ مِدِيعًا كُنَّاوِكِ وَالْأَدْضِ وَلَلْهِ لِلَّ وألاكزاج والعيرة التي لا زام اسا لك لأرة علالك ومؤود خفك أن لكوم كَلَيْ خَيْدِ كِنَا بِكِنَا عَلَى قَ وَدُنَّا فِي أَنْ ٱللَّهُ عَلَى الْقُوْ الذَّى رَسْكِ عَقَ وَاللَّا آنْ وُرِيكَامِكَ سَرَى وَتُعْلِقَ مُ لِلا فَ وَلَاجَ مِهُ عَلَىٰ وَدُيْتُ مِ مَلْدَى فَتَعْلِلْ به مِدَى دُنْفَوْتِهُ عَلَى ذَالِتَ وَنُقِيِّتَى عَلَيْهُ فَأَلِدٌ لا تُعْنَى عَلَى الْخَزْ عَمْلُ وَلا تُوقَ لَهُ إِلَا آتَ نَعْنَ النِّي مِهِ إِسْأَدْ صِيدِ الْعَمَى وَالدَحْفَظُ الْمُرْإِنَ وَالْعَلَمُ الْمِثْ مداالذعاء في أناه نظيف وعض وعسِّل ما دعة ريعسله عام مطراح نعسل ف يترك الالاوض تحديثه على الرق اعتران للسنة أماح عضا لما ريحضاكه المسألة وَوَهُولِكَ وَالْمُصِمِّ خَلِيلاً وَمَعَيلَ وَمُوسِي كَلَمِكَ وَخَيْلَ وَعِلْ كَلِنَكَ وَ

اخاء تفول ع عن ولها الحص بعد والحرومات في بداد الله ي وفي مك والنصوط في مرك المبي وهي وج فرزي اعتمينك مرالنصورات فيل حِن رُجِها الفَيْرِ مِن أَعْلِمُا كُوْعَتُ وَالْكُمْ لِينًا قُرادُم ، عن مُعالف وَعلي المنت المن والإنوار المنطقة كالمفاد والفراط المقواف والانض فالفائ والفرام ٣ خلف ظهرك مُمِّ وَتَكِيمُ عَنَى تَهِ مُم لا فراوم ٤ امامات وفل وَجَعَلُنْ الْمِنْ مَنْ اللَّهِ سَتَّاوَمِنْ حَلَيْهِمْ سَدًّا فَاعَنْ مَنْ الْفُرْمُ فَهُمْ لا فرنصع الجزومات في عَامِنك و من دالنا داخف ووص في حرب فقا وبع مصبات تكون الما عكد معافيجيد وادم اعزيمينك وعن ألك المستن من وأسان الحفاف والماسك وانس تفول في التكل قوله الملك فه ناعبيش فينكر فإن لونينكس بخوت منهم اختاءاته تقر ومن دالنا داخف في المري فلخر حصيات المام أقد لعال بالهجريشل وا موسى مور بالمخلم ود بالهار بيمة واحفظهم معلنًا م اخاءاقدهم واتاالاياك دوات الغوائدالفؤك فوزدلك ماذكره صاحظان زهلادا وعرتوا والفيا التبع فافراق وجدابه الكربى وفلغ فالعكلا بذك الهود بذكار على وتبرية كالون والدوي والمكارة على الحالات والأنشاء فن وليه علمهم الشارا لا تعتب عن عرب والدون كاب نزعنه الادناء اجتفال والوي المصغيف كامن والمالخيث أتعالظ الفاالات لابالون سِلَقِ وَلا إِسِعَ مَنْ عَلَيْمُ إِمْ الْكُلْبِ الْمُلْوَدِ وأتفاه إلى أن بلاقب الله في وفي الفي مان وقو وفي محمد الساف المت والنمية الامزون الراعث مفراء مذه الأسرت ما الما لانوكل على لله وَلَهُ مَنَ مُنْ الْمُسْكِفًا وَالْمُعِينَ عَلَى مَا أَوْمِهُوا رَعَكَا فَهِ مَا لِمُوكَالُهُ وَكُون على فع ونه ما و من قل المنظم المنتم الله وتكفوات لا قاد الرعث فريل المآء حول المناث كاسن اختآء الله تقد وفي كابطر وكالمخاء تفاء عدمالاً فأث الكليالجود الغبون القدينون وكداكم من التولي والمراض وكمقاطاك وتعقون وعدملاه والسع مسل فأنجأ تكروسول فتا المكم

وجزال المباس الوف ببنغ لن كان كير المتسان ان يواصب على الله وتبا الم والفرة الما والفره في الما الحرق تعول اللهمة لانسي ما آخ في هذا الم فأمك فك سنفرط فلا تنو فالمريني وافرا مق هاز دلك الوم وفي كاب جع السُّاكِ عَنْ مَل فالردن عُدرتُ عَماعِد مِنْ وَالدَّيْمَال وَضِع مِدْكِ عَلَيْضِيمُكَ وَفِلْ صَلْى اللهِ عَلَيْهِ وَالْهِ اللَّهُ مَالْتُ السَّالُكَ الم مَذَكُمُ الْخَرِقَ الْأَنَّا به ذكرني مااكنا ب والتنفان فالمهلكره اساة الله لع وفي كاب والم لففي عنص من زعلب النهوني القياوي فلبغل ادا دخل الخلامة الم بالقد أعود ما يقدم ما الرحر الحق المبني الحرب التشطان التجيم وف الزما الفله للنبير ويجيه الله بغي يخفوف السافي ككيراك بمود المعن فحدة السرع بسيته المفوعندا أنش ويوفي المسادئ فاللابم الشوبا لليه فوكك على للسواعوذ بالله البقيع القليم وكالتشيطان اكتبيم والامورالق لهافا يفرفي فسان المحفوظات نظمها التخاوع فأؤله شر فوت مضا لاحوف بسيان لمامني فرايد العافي مُلْهِ عِنا وَ وَكُلْ لِلْفَتَاحِ مَا وَالْمُ حَاصَلًا وَكُرْرُو صُرَاء مِنِهَا سَوْمُمَا \* كَذَا لَيْتِ صِمابين الفظار وعجمه فناه وصفا المتم و فوعظيما أومن ذاك بول لمع فياكما اكدًا ؛ واكلت سؤوا لفاووه ويميّعا وإمّا الفائم لَكُوْه وما يؤوت الحفظ وإمّا كِفِيَّة الإخواب الإحسان من لاهات فن ذلك ما ذكر صاحب كار صنوطها مل القه أفاحف فرويكان فخذ بعدد لفظ الهاء حصور وشهي حولك ولأفن عدد الأي عندماسك أمن افساءا تله ومجابل لمذكودا والخفي عندالقوج في برته فحد لعبد لفظ الميآ وخصوروا وفلم عدواسك فوخرخت اخوى على اسماء اولى الغرم ملفظ ا وهُول نوح 4 و ٢ اوهيم 4 و ٢ موسى و معيى ١ و عقيم الم أي واحدُ الميا لعب لدومغول فولد موج الحيالة بن وتعول المقاوم الحيالة الدومغولة وتم الي المغرب ونفول الملك و . ه نضعها مع الحدوالمفدم ذكرهم و تعول هو وَلَا مَنْ تُحُوا فَعَارِبَ مَنْهُمْ فِيوَوِلْدُ مَاتِ مَا طِينُهُ فِي الرَّغْنَ وَطَا فِي مِنْ مِلْ تن ناخذ الربعين حساة فلافها حوال وساح فالد حا بعظم ومن ذلك صفه

بِاذَ الْغُوِّ الْفُوِّيُّهِ وَالْإِذَاكُمْ لِي اللَّهِ مِي وَلِاذَ الْفِخْخُ الَّفِي كُلْخَافِيكُ كُمَا وَيَ صَلْعَلْ عُلِّدٌ وَالْعُلِي وَالْفَيْ عَالِي وَانْعَيْمُ لَيْنِ مُودُكُر المعين المدن على امدى كاب الوسائل الحالب المان وحلاكان من وس بصل المناطين علافى ست بده متحاص علىف ولبر معد مندويد فرى في منامد فاللا بهُول لدعلهات بقُراث سورَج الفيل احد ركعني العَفِص ل المن فكي عدرُق فىمنة بسبغ وذكرالينيخ كالالتينان اسرالتين التسرى فكالح وكالدين الدُم رُولُ وورُ الفيل الفقرة كلّ بوع منّه عشرايًام مُوالبُ وعصُل مزيدٍ بالفقر وفي الوم العاشر على على ما وعار وقيق السائلة الشاتح المناتج المتلكة التراثي فالقائرا للهمتم تزالفا لإوقال المتاميرة كأتنا المليغ العالير اللهمتم إنج فُلانًا ظُلَقَ فَاذَانِ وَلا كَنْفَالْ لِللَّهِ عَنْ لِلَّهِ مِنْ لِللَّهِ اللَّهِ مَا لِكُوفَا عَلَيْكُوا اللَّهُ مَنْ لِلَّهِ سِمَا لَا لَقُوامِ وَقَيْدُ مُنْفِعَهِ مِنْ أَوْدَى ثُمُ لُل ٱللَّهُ مَا أَنْهُمَ أَضْفِهُ عَنْكُ ثُمُ لَل فَكُنَّكُمُ الله بدنوليني وتاكان كمنم مراقه من قاب فاندع لبدالل في يوم الكا وُدَكِي اللَّوسِي وجمدالله في ضعياه الدَّم كان له عدَّو يؤوِّد بد فليفل في البعداية النَّالم من الرَّكُمُ إِن الأولِمِن من ماؤه اللَّكُلِ ٱللَّهُمَّ انِّ فَالْآنَ إِنْ فَالْأَن سُهَرَ فِي وَتَوْيَّهُ ب وَتَرْضَهُ لَكِكَانِ ٱللَّهُ مَا مَنْ فِلْ عَنْ بِعُهُمِ عَاجِلٍ أَنْ كُلُهُ عَنِي اللَّهُ مَ وَفَيْ اجَلَهُ وَاظَعْ الْمُرْهُ وَعَيْلُ اوَتِ ذَلِكَ السَّاعَةُ السَّاعَةُ وَوَكُمُ الْتِحْسُرِيَّةِ كأب دبيع الإبرادان وجلا شكالي المعسن ودجلا مظلف ففال ذاصلت كيثيز بعدا لغرب فاسجدو فال فاستكريك الخيال اذككت بغرظت بجميع من حكفت فسكريط لْهُ وَالِلْحَدُ وَالْفِقَ مُونَا أَنْ فَلَا إِن وَرُشُونَ المرسع الْاَوَاعِبِ فَ ادِطاله وَفَكُم مذاالوا أابته اعدر وادالغان فكاب دعالموم والاخران وذكرالفيد وصداته عنده الزوايدعنده العبارة باذا فقوع القويد وبإذا فالوالت للبر وَا ذَا لَوْغُ النِّي كُلْخَافِكَ لَمَا ذَلِينًا النِّي لَمِنْ فِي إِنْ الْمَاتِيةِ وَانْتَوْفُ وَالْمُ دعاند صادفة على واودن على تعدالله بعاس التح لمافنل ووا الخيرضاكان الأساعدحتى ويفعث الاصواف بالتساح وفسلمان واود

عَرَرُ عَلَكُمُ مَا عَنْهُمْ وَلَقِي كُمُ مِا لُونِينُونَ وَفُوثَ وَهُمْ فَإِنْ فَوَالْوَا فَفُلْحِبَقِيا الله الأله ألافوعكم وكأت وهوريت المربن العلم معظهم معطف الدي فالحرف فلبشتا أرتق يتماشاكة وكأل الخاب ولمونجك المياعين ومافك أ تخفلن كالأنض يمينا متعاشة بوكم القيمية والتفواف منطوات ممينة سنجامة وكفائي عما وكرون ومزجات من انه اواسلسب علب المليل فَي دُمُهُ الْمِيرَ وَلَهُ السُرُكُمُ مِنْ فِي المِيرُونِ وَالْمُدَوْمِ الْوَعَّادُكُمُهَا وَالْبُدِهِ وُتَعْدُونَ ومهادادان يخب عزعدف المنفراء مهالكهف ومن المام ترج بالماث ويدفاق عَنْهَا وَقِي الْكُرِيْبُ بِلَاءُ إِنَّا مَتِلْنَا عَلِي الْوَجِيْمِ أَكِيَّةً أَنْ ظَفْهُونَ وَ فَالْوَاخِ وُفِرًا وَإِنْ مُرْجُهُمُ إِلَى الْمُعَالِمُ مُنْ مُفِكَدُوا أِذِا أَمَّا لَا يَمَنَ الْخَلِ اوُلِلَكَ الْمُرْتَظِيقِ عَلَيْهُ فِي مُكِنَّدُ أَنْ جَعْمُونَ وَجَافُوا فِي وَقُلَّ وَالَّهُ مَعْتُمُ إِلَى الْمُدُخِّ فَلَنْ فَيَكُو الكالميّا وتعفي واتشار وم فيناري والانكا المانا بلؤل وتهاب أَذُمُ إِنْ عَنَا الْمُنَا أَوْلُهُ وَاصْلُهُ اللهُ عَلَيْ لِي وَحَمْمَ عَلِيمَنِ وَقَالِ وَ جَمَّا عَلِي لَكُنْ الْمَعْمِ عِنْ أَنْ فَهُ مِنْ مِنْ مَنْ الله أَكَا مَثَنَ كُرُّونَ أَسْكُمْ العار وينوالذعاء على العدودكر سنيخ الوصفرين والوكيه في كارجون الحا الوصاء الدوجلامة الأبرك كاالب وجلاطله فاللدان انت ف علمه التيعلمها اكتفى والامرالومين عامادعائه مظلور على طاليه الاسمواقد عليه وكفاء أباه وتعى للفتم مُلَّمَةَ ما لِسَكَّةً مَا لَكُوَّ طَمًّا وَتُعَنَّهُ مالِيكَلَّهُ مَا وَقَتْهُ ما لِأَدَى فقا وازميد بموم لاتعاد كاوساعد لاقرد كاواغ ويما وصلاعل في وآهن بنب علت وعكالم السَّلامُ والْفِي حَمْهُ وَفِي سِنْ وَاضِفَ عَلَيْهُ وكتوج كلب وسنك فاؤعني وخلفيا الأصوات الرتض فالاقتمع الاهتاك عُنَيْ أَوْمُونَ لِلْحَ الْمَنْ وَعُلْمُ الْمُرْحَلُ ظُلِّ الْمُسْوَّا وِهَا وَلَا مُنْكَلِّ وَرَامِهُ صَبْهُ مَنَّةُ سَبِعاً وَمُكْ تَكُفاءُ الْنَاءَ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ ا تكاظم وعابدى برعا الظالرة قد فرتب عند وعو لاعدَّ فعنديًّا وَاعَوْنِ فَيْلَكُنْ فِي أَوْسَى مِنْ لِكَ التِّي لا أَنَّا لَوْ الكُنْفِي وُكُلِكَ الدُّنَّ فِي لا أَمَاهُ

نجع والانعلت ولان في التّبِه إلنّا في فان بُعِر والا فعلت ذلك في التّبه إلنّاك بنجعانيا آفه وذكررهمه افه في كأل للف بالجيني لذا ذاكان للاف أنعار وللنخف فبليد الأباب وصفى للنف حات المفير اللهيمة الميت فلك في كالياب الكريم لننفين للعذاب كأليم أناخ أؤاالذن كاينون اللدور فولة وكبلى ع الأنض أما المنفقة والفصاب النفطة المندم والخائم وخلاب أَوْبُهُ فَوَامِنَ الأَوْضِ وَاتِّي فَالأَمَّا فَلْسَعَى فِي الأَرْضِ فَالْفَيْلَا فِي مَنْدُ مُنْتَعَلَّنَا مِنْ الْوَامْتُ الحذعك ولامايعكه من للمنف وكلم الساد ومن طفع متراوم المع اللَّهُ مَا أَنَّا كُنَّ إِنَّا مَهُ الْمُدْعَلَبُهُ تَعَمَّلُ لَهُ مَا جَعَفُهُ بِاللَّمَا الذَّيَ كُثْنًا عكبُ ٱللَّهُ وَقُلْ فُلْكَ وَمَنْ لَغِي عَلَبِ لِتَفْغَرَتُهُ اللَّهُ وَفُكَ وَالإِجْ قِلْ لَكُمْ الَّتِكُ الإراميلة وللن ومن مكت فأغاسك على قيه اللهة م وقل المتعدّ في فلأن شير منال فدة السِنفات وَمَلَا حَامَ مِهُ حَكُمْ فديهِ الإمان عِصل تَعَمَلُ الادَى في صَلَّكُمُ وَيُسْآكُهُا وَإِنْ لِمِنْ اللَّهُ الْعُولِكَ الْفَاجِعُ وَكُلْ وَيُلِكَ الْكَيْا جِرُعُ وَاحْتُلْهُ عِيرًا فوالأنا والانوع وذكروجه الدفكاب مجراكة طاعظين فطين فالعى الخبراليا لكاظم م وعده جاعد من المريث المازي ان منه اعدم والله في الم عه السلم من أن فكته م من كلام لم فرو وعداد الى القاعوة اللي كون عَلَا ويُعْلَكُ لَ ظُبَّةُ مُذَبِّهِ وَذَافَ لِي فَوَائِلُ مُومِيهِ وَلَوْمَتُمْ عَنْ عَالَ حَاسَيْهِ فَلِأَا وَاسْتَصْعَفي عَنْ إِنَّمَا لِهِ الْعَوْادِسِ وَعَيْمُ عِنْ لِمَا لِهِ الْجَوْلِجِ مَرُفَ ذَلِكَ عَنْ يَجُولُكَ وَتُوْمَكَ لِأَنْجُو مِن وَلَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ حَدْهُ عَن مِنْ وَيُلِدَ وَالْمِلْ لِلْسَعَلَ لِلْالْفِالْ فِلْسِدِ وَعَزَّا خُلْدُ الدِّيهِ اللَّهُ الْمَا علب عكروى خاسة في تكون م عنظ برسفا و وم صفح عليه و فا و وصل الم دُعَا بِي الإِجابُهِ وَانظِمْ مَيْكَا بِي الإِنْفِرْ وَعَنْ عَلَا مَلَ لِلْمُ الْوَعَلَى ٱللَّهُ لِينَ وَعِيْ ما وَعَدْ سُفِ إِلْمَا لِهِ الْمُسْطَرِّينَ أَنْكَ ذُو الْفَصْلِ الْعَلِيمَ قَا لَنَّ الْكَرِيرِ وَ لَسَتَمِيعُ الفوم نما اجتمعوا الإلغ المالفان الكاب بوئ موسى ان الهدى وقالعقيقة

السَّاعِهُ وَدَكُر المنيد بعد الله أنَّ في وسَّاده منا المُعامِّ برمادُه في اقتلا وروادعن الكاظم وفلع ذكره انقا وذكر المعانى فى كاب دنع المسموم والاخان عن على عم الله من ظام وترجع ظالمه عن فليفض الماء على فف و بسبغ الوضوء وبصلي وكعنين غرفل اللهتم الذفلان مالان ظكرة واعتك عَلَيْ وَنَفْتُ لِي وَأَمْفَنَى وَازْمِضَى وَاذَكَى وَاخْلَقَى اللَّهُ مَرْبَحُلُهُ إِلَىٰ فَشِيبُهِ وَهُلَّهُ ذَكُّ لَهُ وَعُمَّا لِمِ إِنَّاكُ فَاسْلُبُ لِفِينَاكَ غِيدَهُ وَاتَّفَاءُ وَلَا قَاهُ وَالْمُوْعُمُ فَ وَاعْ أَنُّ وصَلَطْ عَلَيْهُ عَلَيْنُ وَخُذُهُ فِي مَا مَينَهُ كَا ظُلَّهُ وَلِعْنَدَىٰ عَلَى وَ المتنافي والمتنق والدك واخلق اللهة استغيران على الدين فلان فاتيذن فأيك أتيتن كاسكا وآشاذ شكالا فاقلامها لنسآء الله فعسل النطاعا فلب وصلف الاستعداد عن ش وكفيان اطل فهما الركوي واكتفود تمرضع حُدْك بعدا كنسام على لا رض وفل إراء مُتَنَّى سَفَطَع النَّفِس تُرْتَ لِنَا مِنْ الْمُعَلِّدِ النَّفِ وَمُرَاكِمَ مَنْ الْمُعَلِّدُ مِنْ مُنْ الْمُؤْلِمُ مَا نُوَافِمْ أَنَاكُمَ الْمُعَلِّمُ مُعَانِفًا فَمُ أَنَاكُمُ مَا نُوَافُمْ أَنَاكُمُ مَا مُؤْلِمُ مُنْ مِنْ مُنْ أَنْ فَافْرَامُوا فَمُ أَنَاكُمُ مَا مُؤْلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ فَالْمُ أَنْكُمُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ أَنْ فَالْمُ أَنْكُمُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِل واطفى والونفيلة اهوى تعتبها ماغتنى إفالان تن فلان ظالم فها التكف به فاحمل على منك وعلا ولا تحمل لله في الي نصيمًا إ أَفْرَ اللهُ وَمِيلَ نَصِيمًا إِ أَفْرَ اللَّهُ وَرَينَ وعزام الومنين والدمن فللم فالموضا وصلى وكفين بطيل وكوعها وسخوها فاذاسه فالألليث اتي مغاؤك فانتفير الفترة فاندنعال بعكلداكتص وفي السيدالجليل فتطاوس طاب تعفراء في كاب الدّروع الدّم واددان بكي عدّوه فلنعل الحاقل لسله موالئة وينظرا لى الهلال وعد من فودا دمن ومان له شرة ويفول تودُّ اعدَّ كُوْالْ مُونَ لَهُ حَكَّةً مِنْ عَبِ لِحَافَفَا بِ عَرَفَ مِن عَنِهَا الْأَنْهَا وُلَهُ مِنْهَا مَنْ كُلِّ الْمُرْآئِ وَأَصَابَهُ الْكِيرُ وَلَهُ ذَيُّوتَ "ضَعَفاكُو فاصّابُها العِطا وُفِيهِ فَا رُفَاحَنَ مَنْ كُلَاكُ لِلهُ عَلَيْ فَيْ الْلِهُ مَرْطَتُهُ مِالْسِكَةَ وَعَيْنُهُ مِالْسِكَةَ حَنَّا وَأَدْبِ إِلْحَارَةِ مِن مِنْ إِ وَلَكِن مِن أَبْسِلِ الْعَلَىٰ مِا عَلِيمُ لَلسَّا ويُوى حَ كأعرة نحومن ربد تكفاه شزه اخساء المدنفعان النعنداسها الكالشم وق عالت صلى تدعل وآله ترفعول ولك في لكت لذاليًا ف والناك له مان



الكِلْ الْخِزْ وَالْكِرْيِّ وَالْفَرْدُ بِالْفِقَاءِ الْحَيْ لَقَوْمُ الْفُنْكِيرُ الْفَقَادُ الذَّى لالله بنواك الاحتلاك والنكري كلك تفنى والفريث الماء فالوشكفيل البنك من دُنوب فالله منفي للنظم الإآت الله ما ي فالان عبان عبرك فوالمهنا بتباك تعتلم النيقي أقشة ودعنا وشفلتنا ومكونا وست وعَالِمِهُ ا وَتَعَلَيْهِ عَالِمَيْنِ ا وَتَحْفِلْ مِنْهِ إِنْ وَعَلِكَ بِالنَّهِ مِهِ لِمَا لِمُعْفِيهِ وَمَعْ فَكُ إِلَا الْبُلِكُ لِمُورِّكُ بِالنَّارِ وَلا سَلَوَى عَلَيْكَ فَكُوْمِ النَّوْرِ فَا وَلا لِسَلَوْ دُوكِلُ حَالٌ مِن إِخُوالِنَا وَلَا لَنَاشِكَ مَخْفَلُ الْحِضْنِ الرَّلَاوَدُولُ فَهُمْ لَا أَيَّا لَكُمْ الْمُ وَلا نِيالِكِ مُفاكِبِ مِنْفَةٍ وَلا نُعَا ذُكَ مَعَا زِيكِنْ إِنَّ مُلْ رِكُهُ مَنْ إِلَى مَنْ اللَّهِ اللَّ عَلَيْهُ ٱللَّهُ المَعْلَادُ المَعْلَادُ مُثِيًّا لِمِنْ وَقِكُلُ الْمُهُورِينَا عَلَيْكَ وَوَجُعُهُ اللَّكِ تَنْعَبُ إِلَى الْمُحَلِّلُهُ الْعُرِينِ وَكَنْفُرْجِكَ الْمُحَلِّينِ مِلْكَفِيرُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُفْتِينُ المَمْ مُنْ يُوْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِينَ عَنْ الْمُوالِدُا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّلَّ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ ال عَنْهُ المَالُولُ الْمُنْ فِلَهُ مَكَلُّمُ مَا صَلَّ بِهِ أَنْ كَنْكُرُ وْ الْلِلْتُ وَعَلَمُ مَا شَبِيعٌ فَضَالَ أَنْ مَا عُولَةُ لَهُ مَاكَ الْحَدُ مُعَمِّعًا صَيِّرًا عَلَيًّا لَلْهَا حَبِرًا ٱلْفُتَمَ وَلَيْدُ فَكُنَّا كَ فِي إِيقِ غِلِكَ وَهُمَّا مُنَّالًا وَحَادِي مُنْ رَئِكُ وَمَا فِلْهُمَكِ وَمَا ضِي مُنْ لِلَّهُ وَكَافُكَ المنهس شقيع وسعيده فيوهن وفاج فع إذا كان عجدات ليلان فالان على مارية تطابقها وتعاعلى بجانها واستطال وتعز داطانه الذي توك إِنَّا وُوَجُنَّرُ وَالْحُوالِهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَفَقَ الْمِلْأُولَةِ لَهُ وَاظْفًا وَلِلْكَ عَلَيْهِ صَلَهُ عِنْ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَلَعَلَى لِيَرْضَدُ عَلَى عُولِ الْمُحَالِمُ وَلَوْ أَكُودُ عَلَى الإستان في في المنطق ولا على الإستان الدين و ذاتي المكال مر الله لوكك في منا موعلت وتوعد المطوينات وحدَّد ولا ملك وحوَّف فيماك تَعَلَقُ أَنْ خِلْكَ عَنْدُ مِنْ صَعَفِ وَحَسِبَ أَنَّ الْمِلْأُولَ لَهُ مِنْ عَنْ وَكُونُهُ مُولَّ عَنْ أَجِي وَلاَ وَجَعَنْ فَارِيَّهِ الْوِلْ لَلْكِنَّهُ مَّا دُي عَيْدٍ وَمُثَا كُمْ فِي لُلْ الْحَجْ في عُدُ فالمر وَاسْلُمَرُ فِي فَالْعُلَالِهِ مُواَةً عَلَيْكَ لِاسْتِيلِي وَتَعَقِّمًا لِيَعْلِكَ الْمَنْ

التجاديداللكان وصاءالنجادية اذااع الدعاب اوراى من الظالين مالا بحب لأمن لا يخفي عبد البناء المنظلين والمن تعلي التصعيم المشاطات الشَّا عِدِينَ وَالْمَنْ وَيَبُّ لَفِيرَهُ مِنَ الْطَلُولُينَ وَالْمَنْ يَعْلِكُ عَوْلُهُ عَزَا لِطَا لِمِنْ فَكُلُّ الإلى ما فا تق من فلان بن فلان فاحظوث عليه وانتهكة من في يحتف عليه ومكل في هَيَكَ عِنْدَهُ وَاغْزُارًا بِنَكْرِلَةِ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ الْعَلَيْحَ إِنَّا لِلَّهُ وَخُذَ لِما في قَ عَدُفَ عَنْ اللهِ مِنْ فِيكَ وَا فَالْ حَدَّهُ مِفْدُونِكِ وَاحْجَالَ لَهُ مُنْفُلًا مِنَا مَلِيهِ وَجُرًّا عَمَا بُنا وَبِهِ ٱللَّهُ مُ فَصَرُعًا عُلِي وَالدِولُهُ كَنُونَ لَهُ ظُلْمِ فَاحْضِن عَلَيْهِ عَوْلَ وَاغْضِت من سل الفاله ولا يخفلن في مسلط اله الله من على الدواله واعلى عاسيه عَدُّ وْ وَافِرُهُ نَكُونُ مِن عَلْفِي مِرْسُفَاءٌ وَمُن حَمَةً عَلَيْهُ وَفَاءٌ اللَّهُ مَسَلَّ عَلَى كُلِّ كِالِهِ وَعَوْمَنَى مَنْ فَلْلِم لِيَعْفَوُلَا وَابْدُلْنَى دُونَ مِنْدِعِيدٌ وَوَجْيَكَ مَكُلُ مَكُلُ وَ جَلَلُ دُونَ تَعْطَلِكُ وَكُلُ مُرْلِيَّةٍ سَوْلَ مَعْ مُوجِدُيْكِ ٱلْمُعْتَمْ مَكَا كَرَفْكَ لِي أَنْ أَظَلَم ففتي أذأ فلقر اللهنته لاائتكؤا الي حَدِسول وَلا آمنتَ عَنْ هٰ الاعْدَال حَاسَا لَيْصَلْ عَلَيْ عَلَى إِلَا قُوسِلُ مُعَانَ والإخارة وافرن شِكا يَيْ والنَّخِ اللَّهُ مَا لا تَعْنِي الفَوْط مَنْ أَنْصَافِكَ كَلْاصَلِيمُ ولِلا مِن الْحَاوِلَةُ فَصِرَ عَلَيْهُ فِي فَعِاصَرَ فَعَقَى وَعَنْ فَ عَا مَلِيلِ مَا أَوْعَلْ تَ الظَّالِينَ وَعَرِفَيْ مَا وَعَلْتُ وَإِجَابُهُ الْمُشْطَرِينُ اللَّهَ مَلِ عَلَيْ عَلِيْ أَلِهِ وَوَفِيْ لِلْهُ وَلِي مَا فَضَيْتَ لِي وَعَلَقَ وَرُفِيْنِي عَالَمَذُرَتُ لِي وَمِيْ فَ المدن اللِّي فِي أَفُوخُ وَاسْتَعْلَىٰ فِالْمُواسِّلِ اللَّهِ مَا إِنْ كَانْكِ أَلْحِيْمُ لِي فَلَكُ ف أجر الأصل المنفيل وزلا الأنفاع مِن ظل القيم الصل وعنم المعنام فَسَاعًا عَلَيْهُ وَاللهِ وَاللِّي فِيكَ بنتَ ما دِيَّةً وَسَرَحًا فِهُ وَاعْدَى مَنْ سُورَ الرُّغَبُ وَهَلِمُ الْفِرْسِ وَمَوْرُ فِي اللهِ عَالَ مَا أَذَ وَكَ لَى مَنْ قُلْبِ وَأَعْدُ فَحَ كَيْسَكُو مِن وَاللَّ وَعِنا مِلْ وَلِعْدَلُ وَلا سَبِّ الْفِينَا عَنَى بِالصَّائِلَ وَيُعَنَّى مَا تُحَرِّفُ المَين وَبِالْعِالِينَ الْمُكَ وُوا الْفَصْلُ الْعَظْمِ وَأَنْتَ عَلِي كُلِي عُلْ مُدِّرُ وَوَكُم إِن اللَّهِ بعدا شقى ان منا الدعاء دعابرالهادي من المؤتل فاهلكدا تعنفا لي فلت ك بعق عاة اكتنف وبقى عد المنفاضًا وهو بنما ته الرَّجْن الرَّحِيم اللهُ الْ

عَلَّهُ وَالْحُلِي وَعَلَمُ مِنْ مَامَتُ مُنْ مُنْ مُنْ فَعُمَد وِ وَلَغُوا وَ فَعَلَمْ مُفَالِمُ المَالِكِ النعيروانك يغتشه وسلطانه كالضفاجة بمجيعة والتوانه ومزن الملكا كمك مَرَيُ وَيَنَا لَيْنَاكُ كُلُ مِنْ إِوَكَفِرِهِ مِن فِينَكِ التِّي كُمُهُمُ الْمِهَا بِالنِّكُمْ وَالرَّبَعْ مُنْ سرفا إيغ إلة الذي لفريخ أذه وألاخيان وآطفته وأفاح الخيارين وافلكه المثلاث افذران الخايية فامترافوم الغالية واخذاله فإخاف المرأ الماعية وأترفين والترالكة وعنا كؤة واظع بجرة واللي فارة واظلم فارق وكؤر يتميي واللهف مَنْ وَافِيمُ مُولُا وَجَنَّ سَامَا وَأَرْغِ الْمَا وَعَلَيْ الْمُعَالِمُ لَلَّهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّ مُنكَمَّا أَوْدُعَاتُ الْاصْفَهُ لَمَا وَلا كَلْمُ عَنِينَ الْاَوْتُمَا وَلا فَاعْتُمُ عَلَّوْ لِاِوْ وَسَنَّهَا وَلَادُكُمَّا يُلْوَقَنُكُ وَلِاسَا الْأَصَلَفَتُ وَالْإِمَا الْفِيارَى عَبَادِيدَ مَعْلًا الْأَفَيْد وتنى مَكِانِظِعِ الكِلِيةِ وتُشْعِي أَزُونُ مِنْكَ الظَّهُ وعَلَى الْأَشَّاءُ الْغِي بِتَعَالِ أَوْمُ التَّنَايُدُوالْاَحْدَةُ اللَّهَا لَيَ وَالْاصَادُ الْعَرِيْمِ وَالْمِرْفِ الشَّالِيَةِ وَالْحَيْرُوا وَ المدود المشكدة والنتي الذائع والأعلام الفندكة والعالم الغيرة والواط لخيفة والمدارس فترزه والقادسا لتفوق والساجد الهكذمة وأشيع براغاص أليش وكوويواللهوك الألعيبه والانكاد الفاحية وآزح مراكا تلاع المنعسة وأطأ للبَالَةُ لِالْعُنْ لَمَا وَبِاعَيْدُ لِامْتُونَا مِعَادَ بِكُتُمْ لِانْطَاشُ أَسْفَادَ بَعْنَ لِلْأَفَانَ للنهاوا بجري المتنفي فتباوان بتلنك الكري والفيت أأنك والدويك التَّيْ فَوَى مَلْ رَيْهِ وَعُلْ يُرْكِ وَسُلْطًا لِكَ اللَّهِ كَاعَنُ مِن سُلْطًا بِهِ وَاغْلِبُ لَي يُفَوَّكُ اللُوِّيَّةُ وَعَالِكَ السِّكَ لِدِوَاشَتَنْ مِنْ مِنْعِكَ الدِّي كُلِّ خَلْوَ بِدِوَلِسُ لِوَانِيلِهِ بففر لأنعاع وبلوة لاكنين وكله الخات مفاريد الك تفال لا أور والبو مِن عُولاتِ وَكُونَاكَ وَكُلُه الْحُولِهِ وَتُحْدَلِهِ وَالْزَلَ مَكُمَّ الْمِكْلَةِ وَادْ فَعَ مُنْسِّمَا لُمُ وَاسْعُ مَدِهُ وَأَنْهُمْ وَكُنَّهُ وَالْعُفْلَ كَلَّهُ وَالْعُفْلَ كَلَّهُ وَاحْدُلُ دُولَتُهُ وَاطْلُ عَوْلَتُهُ وَالْحَدُلِ الْعُلَمُ وَيَكِنَّهُ وَكُلَّ عُلَمُ مِنْ فِي هُ وَمِيْ كُنَّا فَي صَلَّالٍ وَأَنَّمُ الى والو ونعت ألى انتفال وحَدَّهُ في عالِ وَمناطاتهُ في الشخال وعايت ا سَيِّعًا لِوَامَتُ بِعَبْطِهِ إِن الشَّنْهُ وَأَعْبِهِ بِحِسْلِهِ إِنْ أَنْكُمْ وَفِي سَنْ وَفَيْ

الَّذِي لِأَخْطُهُ نَوْدُهُ عَنَ الظَّالِينَ وَفِلَةَ الْكُرَاتِ مِنَاسِكَ الْذَى لَا خَلَكُ فِي الباعين قفا آكا ذا باستيد عصفتنون في بليم مُستَفاع تحف سلطانه مُسكَدُّ إساله مَعْدُونَ مِنْ عَلَيْهِ مَعْدُونَ رَجِلُ الْفَاقْ مَرُوعَ مَعْهُو لَعْلَمَلُ صَرى وضافت جينى وانفلقت على المذاهب ولا إليت والمستكث عن الحاف الا جَمَّلُ وَالنَّبَتُ عَنَّ المُؤدِي فِي وَفِع مَكِنْ فِيهِ عَنْ وَاسْتَهَفَّ عَلَى الْأَلَّةُ فاذالله طليه وجَذَاتي مَن الشَصْرَة مِن خلفات والسِّلْدَ مِن تَعَلَّفُ بِهِ مِن عِلادا فاستنترف فقيح فإكارعكني الزغت والذك والمنزينكات ولسلى فكرمك أفتايكم عَلَيْتَ وَحِدُ لِلِنَا بِالْمُؤْلِقَ صَاعِرًا وَالْمَا اسْتَكِمًا عَالِمَا أَنَّا لَا فَيْ لِي الْمُغَلَّدُ وَلاَضَاوُمَ فِي الْأَمِكَ ٱلْمُؤْرُوعَدَكَ فِي اَصْرَفِ وَاحابَهِ دُعَابٌ فَأَلَتُ مَّلْكَ مَا وَكُ وَهَا لَنِكَ وَقُولُكَ أَنْتُ اللَّهُ عِلَا يُؤَا كُلُابِ لَكَ وَمَنْ يُعْيَعَلَ لَفَعَلْمَهُ الْهُ وَ فُلْتُ حَلَّ مَنْ أَوْلِيَهُ وَتَفَدَّ سَنَا مُنْأَوْلَ الْدُعْنِينَ إِسْفِينَ لِكُمْ فَفَا أَمَّا فَاعَلُ مَا أَمَّرَ مُنَّى مِن المُشَاعَلَيْكَ وَكَفِ أَمَنْ مِوَانَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَا نَجُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَالَّهُ عَلّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَالَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلًا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ كاستفق المركا تخلف المياد والفالا اغلامات بي إنّ لك وَمَا لَنْفُومُهُ وَ الشَّا لِولَهُ عَالَمُ وَالتَّعَقُ إِنَّ لَكَ وَقُدًا لَمَ خُذُونَ الْعَامِيْبِ لِلْعَصُوبِ لِإِنَّهُ لا كَشِيفًا مُعايداً ولا يَعْرُجُ مِنْ مُصَلِّكُ مُنابِدُ ولا تُعَافُ تَقُوتُ فاينٍ وَكِنْ مَوْعِ وَصَلَّمُ لاَ بَالْطَ العَبْرَعَا كَمَا يَا فِكَ وَانْفِا رِصِلِكَ فَلْدَنْكَ السِيدِي وَ وَلا يَ وَوَكَ الْذِي فُلْكَةٍ ا وسلطانك غالب على لسلطان ومعاد كالتوريد اليك وان الملك ولدجع كل لحاله لكنات وإليا تظريَّهُ وَقَلْ أَنَةَ فِي المِسْتِدِي خَلِكَ عَنْ أُلَانٍ وَطُولُ الْمُ لَهُ وَأَيْمًا لِكَ إِنَّاهُ وَكَادَ الفُّوطُ حَبَّنُولُ عَلَّى لَوْكَا الْفَيَّةُ مِكَ وَالْتَفِينُ بَعَفِلًا فَانْ كَا كَ وَهُمُنَا كُلُكَ النَّافِلُ وَفَلْكُ لِلْكَ الْمَاسِيَةِ الْمُنْفِ آفَتُونِ أَوْرَجُهُ عَنْ ظُلْهِ وَوَيَكُونَ عَنْ مَكُرُوهِ وَكَنْفَ لَعَنْ عَظِيمًا وَكِيمُ مِنْ فَصَلَّ اللَّهُمَّ عَلَى عَلْ كَالِهِ وَأَوْقَوْ ذَاكَ فِي كَلْبِهِ النَّاعَةَ النَّاعَةُ فَلَّ إِذَا لَهُ لِعَيْكَ الْقَالَةُ لَ عَلَى وَمُلْكِ مِعْدُهُ فَالْمَالِدَى مَنْدُ الْمِعْدِي وَلَنْ كَالْ عَلِكَ مِحْدُ فِالْ مُنْ اللَّه عَلَيْهِ فَإِنْ الْمُعَالِكَ الْمَاسِلِينَ مِنْ الْمُعْعَلَيْمُ إِلْمَامُرُدُ عُوفْ وَأَنْ لَفَكَّى

الهَ وَالْعَالِبَ لَهُ كُنَّا لَهُ لَاغَلِينَ أَوْ وَشَلَى إِنَّا لَهُ مَوْقَعَ عَزَيْ لَعَنَ مِنَ السَّخَاتُ بالدولا حُل وَلا تَعْمُ الله الله ألحل العظم الناك المنت اللهم أمن حسل النج عَاجُوا وَرَبُّ فَعُلِي عَوْرًا مِا ذَالْفَوْءَ وَالْشِلْطَانِ مِاعْلَى ٱلْكَانِ كُفَ أَجَافِ وَانْ اللَّهِ وَكُفُّ الْمَامُ وَعَلَيْكُ مُنْكِلِ فَلَقِي ثِنْ الْفَلْمَاكُ بِيُرِكُ وَالزَّعْ عَكَ فِنْ مَنْ إِنَّا الْمُونِ عَلَا عَلَا فِي الْحَرْكَ وَالْمَرْفِ مُعْرِلًا اللَّهَا الْمُعْا وَعَوْكَ اللكفة فاختل في الري فرجًا وَتَحْرُجًا بِالْحَاقِ أَهْلُ الْحَرَةُ وَالْعَالِلْ فَ المرتب يعتبن طزا أناب ونعين مخاؤه من يحسل أوم من عادان بالينتخال للغ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ لِلِّهِ إِنَّا وَالْكُفُّوعِ لَى الْأَعْلَى وَالْغُوفِ لِلْأَعْلَ بالكمن في التفوك والانص وما منه الماعث الذي ليك استنكفا ويك فينقفي قبال أسكنفي وعكناك أتؤكل فستكف كمانا فدوقهوا لتمام العليم الأجيا المن فناله اللفاتية وكراد ف الرعاية المن فوالعائد والنيات الماوك المقورة التؤاية أفيرين عنه ادَّمَة ألما لَينَ مَن الجن وَالأَخِي مَعْمَينَ الْإِنْسِاحِ التُولُكِيَّةُ وبالانمآءال المنه والمافارة الفايد وواكلات القراب فالوكية الأفلج من بَعَن الدُالِفَاعِ احْسَلُوا لَهُ مَا وَيُوابَ وَفِي وَكَ وَفَيْ إِذَا وَوَجَالِكَ وَوَجَلِكُ وَفِي كُفَّانَ مُن مُركُلُ سُلطان مارد وعَدَو الصِيدَكُ مِفْانِدِ وَضِيْ كُولُو وَ مْنْ كُلِما سِيدِ بنيم الله السِّينَةُ مُنْ فَدِيم الله الْمُفْتُ وَعَلَّى الله وَكَانَ وَالسِّهِ المنعدن مزكوطا إظكروغا نبيغتم وطارؤ كرق ولودع فأهدخ كحاطكا و مُوَاكِهُ الزَّاحِينِ الْحَامِلِ لِلْجَالَ لِنهِ إِنَّهِ السَّنَّفُ وَبِلِّيمٌ أَمِّهِ النَّجَيْثُ وَمِمْ فَعَكُ وما فوقع الا إلى عكن وكك والنيد أنب فاعدى الله من الطاوي مرك ف الساعتى أو منهوري من كذكا الدادح علما سيد و خوف مفال الموقة احدُّ النور، وبالانع الكون المُرَة دبن تُخاف والنول والانطاع الكلولالذي كون ميثه الكوك فيا أن تكون الأروة من تحليما تلك النول وخفقت الفاؤك وخعلنا فريان الدهر سنانا وعن خلف كرتنا فاعتشافه

يَكُونُ وَسَظِونَهُ وَعِلْ أَفَهُ وَالْخِهُ لَحَةً مُنْعَرَبُهُا عَلَيْهِ فَالْكَ السَّنْ أَمَّا وَأَعَدُ مُنْكُلُ النَّهُ لِالنَّانِ مِنْ مَالِيْصَ فَي الْجِنِ الْفَقِي الْمُنْ الْمُنَالِقِي الْمُنْكِمُ النَّالِي ال فى لمحة وهي للتبي يَه والاثنة عليهم السبل احتدي العامق ألا والاساء والبهم ١٧ قَلَ النَّبِي وَجَهَلُنَا عَلِي كُلُوهِ مِنْ إِكْنَةُ أَنْ يَغْفَهُونُ وَقُلْ ذَا فِيهِ وَفُلَّ وَأَذَا دُكِنَ رَبُّكَ فَا لَغُرُانِ وَحَدَّهُ وَلَوْا عَلَى دَانِهِ فَفُولًا اللَّهُ مَم إ وَلَا وَبُ المخِنْ منجَلًا إِلَ وَعَا اللَّ وَعَا اللَّ عِلْمَ العَرْقُ مَنْ المَّاءِ كَا إِلَى وَ بَعْمِ اللَّهِ العرِّ من عَ إِنْكِ قَ فِالْحُفِظِيمِ لَذَرُّكُ مِن مَلَكُونِ سُلْطًا لِلَا لِمَنْ لَا ذَا ذَلِامٌ كَلْ مُعَيِّبٌ لَكِيْكِ أَصْرِبُ مِنْ وَيَنَ عَلَيْ فِي إِنْ لِلَّهِ وَمُنْ عَلَيْ فِي اللَّهِ عَلَيْ مُعَالِم الراج ولا تقطف بوائر الفتفاح ولا مفلاف عوامل الرماج وخلااسا الطيش منني وبابئ من ترميني بخافيه ومن تشرى الخاطوار ومد وفي عتى كل هَيْمِ وَنِيمٌ إِنَّا يَجِ هَيْمِ لَعِفُوبَ قِيرُجِ هُمَتِي وَإِلَّا اللَّهُ عُمِّرًا وْتَ فَأَكُمُ فُرَفَّ فَ وأغلب لح من عاليتي أما عالما عن عناؤب ورّدا فله الدّي كروا بعيلم له مالو خَيْرًا وَكُفِّي اللَّهُ الْمُؤْمِينَ الْفُيالَ وَكَانَ اللَّهُ فِي تَاعَزِيزًا فَاتَّلَانَا اللَّهَ مَنْ أَمَنُو عَلَى عَذْ وِهِنِمِ فَصَيْحُوا ظَافِرِيَ النَّا وَلِي فَلْ يَعَدُولِ مَهُ الْمَالِدُ الْفَدَّاكُم اللَّهُ الْم خصَّعَتِ الرَّبُّةُ الْعِلْمَةُ مَالِلَهُ الْمُعَوْنَ وَذَلَ لِعَظْمَاءُ عِنْ مُكُلُّ مُنَّا طِيمٍ منعُمُ ولاجدا حدامنان التفحل المخطفه الله ساردن ممتزين وفي عزطفا فغ وها لِكِنَ فَيُنْ لَا عُوْدُ رَبِ الْعَلَقِ الْمُوعُ وَهُ لِاعْدُو ذُرَتُ النَّاسِ الدَّالَةُ فَيْ أَعْلِقُ عَدُّ إِلَى النَّنَاحِينِ مِنكُمْ وَالنُّلْفَلِمِينَ وَفِيهِ خِلَا تُونَ مَظْرُورُونَ بِالْعَنَافَاتُ والناريات والمرسكان والينا وعاب أذخر كاعن المراب كونوا رمادا ولانتباط النَّ وَلَا إِلَى وُمِنَ مِنَا البَوْحَ ثَمَنْغُ عَلَىٰ أَوْ اهِنْ وَتُكُلِّنَا ٱلْدِهِيْمِ وَتَنْفُدُ أُولِكُم على نوا ملم ون هذام لا تطفون ولا نؤدن هم محفيد دون يجيك لأعبن ويخترست الانسون وتضنعت الاغناق للكانا كبلاق اللفته مأكيموا لين وَالْفَاءِ وَالْخَاتِينَ مِنْ وَلِا مُسْلَاحٍ وَمِنْكُ الْوُصْلَاءِ الْوَصَّلَاحِ وَمُفْدَعِلُ لَيْ الْمَدَّبُ 

وَمَا نُخْفِ الصُّدُورُ فَاصْلِكِ اللَّهُ مُعَنِّى إِمَدْى الْفَالِينَ مِنَ الْجِنْ وَالْمَانِينَ مُعَالِدًا والمنيفية عافض الرج اللوجين النامخ الرضا أستنشك الممولاي الكواسك نَفْنِي إِلَيْكَ وَلَوْ كِلَّكُ فِي كُلِّ الْمُؤْرِي عَلَيْكَ وَأَمَا صَلْ لَيْ وَانْ عَمَدُ مِكَ فَكَمَّا وَاللَّهُمّ في من إلي عن شارية لفك والفينسي فن كل الدَّيَّة من الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله سَرِيفُدرَيْكِ اللهُ مَمَن كَادَف وَالْادَف فَوَالْدَن الْمُنَامِكَ فَهُمْ وَاسْتَهُمْ إِلَى عَلَبَ وَاسْتَعِيْدُمِنْ مِحُولِكِ وَفُوْكِ وَلَيْ مَنْ مَعْنَ آمَهُما ۖ وَالْفَالِينَ اوَكُنْ مَا ح المالة الإآث لا آفة المراجين والله الما لتن استلك كخابة الا تكي ولعالية وَالشَّفَاءَ وَالشَّرَعَلَ لِلمُفَرَّاءُوا لَوْمِقِ لِما يُحَيِّ وَتُرْضَى إِرَبُّ العالَمَ إِلَيْ التقوائ والكرصين لارت تخلو والوالطيين الطاهر بسكواتك عليام أخبعين المارُ النائع الخالي اعظمُ وَأَكْثِرُ مِن الْحَلْوُمُن قِ الزَّائِينُ أَبَيًّا النَّظُ مَلًّا مِنَ الْمُؤْفِّن فَاوُالْيِهِ الْمُؤْسَدُ فَي عَالِمُ عَلَى مَا مُعَلَّمًا فَكُواْ لَكُ فِي وَرَوْ كُلُوالْمَيَّةُ وَالْمُؤْلِ ملانكام ماللق النفوا والخاب المقرف يغيث دينا العلم الحقيث وانترث كانتخ كأ واغتيت وعبتن المروكبيض وبله وطسروطس ويتم وجمعن وَتَى وَالْمُهَانِ الْحَبِيدِ وَآيَهُ لَفَهُ لُولُفَ إِنْ عَظِيمُ وَالْعُدُولِيِّ وَلَيْتُمْ الْحِيكُ لِلْحَادِي مُسْتَحَ والجائزان المزان بحلااتهنك وتبك التبكلا لؤمنون الانزوج أأسنو ووجملنا عَا يَاوُ لِي إِلَيْ الْمُ مَنْفَهُ فِي وَفِي ذَا فِيهِ وَثَوَا وَاذِا فَرَاتَ الْفُرانَ فَاسْتَعْلَ الله مِنَ النَّبْكَانِ ٱلرَّجِيمِ إِنَّهُ لَهُ إِلَّهُ مُنْاطَانٌ عَلَى النَّيْلِ النَّوَّا وَعَلْ عَلْمَ مُوكَّا وُنَ عَلَيْكَ ما مُولِا يَ مُوكِلُ فَالشُّحَسِي وَامَلِ قِينَ مُؤَكِّلُ عُلَى أَلِيهُ مُؤَخِّلُ أَنَّ اللَّهُ الْحُ آمْرِه مُلْجَعَلُ اللهُ يَكِلِّنُ فَعُمَّالُهُمُ إِنَّا لِللهِ إِنْ فِيمِ وَالْمِلْمِ لَيَ الْمُؤْقِدَ لَتَفُوبَ وَتَأْلَأُولُهُ ومالك الملؤلة وتبافأ تجايئ وعلي النهاء الافؤدت وساك في رَحْتَ الْجَالِمُوا كَانْفِي عَافِيكَ وَادْرِعِ فَيْ لَكَيْ فِن وَرِكَ وَاخْدَافِي الْمِيْعَدُ وَكَ التقنفة لتناج تفاد ومجفظك فأبن ككؤكذ والتا والتفادين التخن ملفم عَنْ ذِكِرِهِ وَمِينِم مُعْرِفُونَ حَبِينَى اللهُ كَافِينًا وَمُعَنَّا وَمُعَافِينًا فَإِنَّ فَالْوَاضَالُ الصَّلَّ لالله الإفوعلنية توكك وقورت العن الفطيم النا في سلط المعالم الما

المنفرة وكفي اليوق ليا وكفي المديضي الناوس للبا وعليه الله أرأور المُواكِ وَالْمُ وَصِحْبِهَا إِلَمْ وَصَعَ لِنُونِ كُلُمْ إِلِيدَةُ لَ لِمِنْكِ الْمُدُالُالْفُظا و وهدوك وميع الأشرا لغا ميمين خاسيبن خاسعين لأنفاء وسيا لغا لمرجيك عَيِّ شُرُهُ رَحِناهِ يَ الْمُؤاءِدُ مُنتُرُفِيا لَقَعِ مَن اليَّمَاءِ وَحُدْل الْمَناوِل وَاللَّهٰ ب والنعيين الإنفاد والباردين ف اللهار النهار يجبكم وذع تكومعا يراجي والا وَالسُّمَا طِن النَّاءَ الله المكال الحسَّا والعظيم الفَّقارِ الوَّكُلِّينَ عَفْدا رَكُا لُوْ رَكُهُ الأضا ذركفوندرك الألضاؤ وفقو الطبف الجثير لأشفأ للأجبيعا من صواع فألفان البن وعظيم ماء وبيالله المن لأملح الوارد وأولا منفذ لياريخ من وكي الكبيطة وزاع المميط وداجيل لخنط فرا بفكم تحكوش وتخبه طالعيكم مفوش مطفول وساج ع كُوْمَنكُونُ فاستنتسلوا الخيالاً وتُمْرَوُا السَّالَا وَقُوا مَهُوا بِالنَّهِ وَ تَعْفَا امُواكَّا وَاقْهُ الْهَالِبُ وَلَهِهُ مُؤْجَعُ لا مُورِ وَقُوَّا لِكُمُّ الصَّالِمُ السَّالِحَ الْمُ بامن إذا أستعدت ببراغا ذي وآذا المجوث ببغيد النيالي لما وف والذا ببغدًا لَنُواتِبِ عَانُوَ وَإِيَا السِيَفَرَ بِمِعَلَى عَدُون مُعَرِّف وَاعَانِقَ إِلَيْكَ المفرزة وألك الفقنة فأقفع عنق من الرادن واغلب في ومن كادب الم من فال انْ مَنْضُ كُمُ اللَّهُ فَالْعَالَتَ لَكُمْ إِلْمَنْ عَلَى تُوجًا مِنَ الْعُومِ الطَّلَا لِمِنَ الْمَقْلَ تَحْ الفوم المفاسفين مام يخي هودًا مِن الفوم المادين ما من يح يحكَّا من الفوم الكاتيج، بُجِّقَ مِن اعْلَانِ وَاعْلَاقُكَ مَا يَمَا كُلُ لِمَا وَهُنْ إِلَى حَلِيمُ لاستبيلَ لَهُ فَهُ عَلَى مَنْ لَعُودَ بالفُرَّانِ وَاسْخَادُ بِالرَّحِيمُ أَرْجَىٰ الرَّجْنِ عَلَى الْعُرْقِ الْبِينُوفِ الْأَنْ لَطِنَ وَلَبْ لَتَ بِهِ لِأَنْهُ فُو سُرُ فِي وَالْحَيْدُ وَهُوَا لَقَفُولُ الْوَدُونِ ذُوا لَحُرِيلُ لَحِيدُ فَعَالُ لَكُمْ فَإِنْ فُولْوَا فَالْحَسْقِ اللهُ لا إله الله فَوَعَلَيْهِ لُوكُلُكُ وَفُودَتُ الْحَرْشُ لَعَظِّيم الناولكاطية وكك عكرانتي الدى لابمؤت وتحملك مذي العزه والعكمية والحروب واستعنك مذى الغرباء والملكوث مولاى أسنت كمث الياب فَلا نُسْلِنَ وَ نُوكِكُ عَلَيْكَ فَلا عُنْكُن قَلَا عُلِكُ أَسْال اللَّه السَّبط فَلا تَطْرَحْف انت الطف قالية المهرب تغليم ما أشفى ما الما وتعليم خاصة الأغان

الشبعة وفيالغضلا لشام عشطك عود للالروفي لفصل لشالث وألعيري عوذه للتفرط ماهناففول ذكرالطريخ عجعه انتالتي كالماجؤد المسكل خذه العودة من العبن وان موسى مكان يعود أنحستنين عليهنا التسلام لهذأ العي جاابى هركن مرديه عزبش مثيه وع لينك أفتي وُذُ ذِينِيَ وَأَفَى لَيْنِي بَكِرا مُلِيَّةٍ النَّامَة مُن كُلُّ اللَّه النَّالِية وَمَن كُلُّ اللَّهِ اللَّهِ مُن كُلِّ وَرُحِه المُع مِن اللَّه والعزد بيَرُون . مَعْ البَّنْيَ اللَّهُ مَا ذَاكِثُ لَمَا أَنِا لَتَظِيمِ وَالنَّهِ الْعَلَى مِ وَالْوَثْم الكريم والعكمان النالمان والتنفوان المنجاب عاف المستن والخشين في أضُلُ أَفِي قَاعَتُن أَلِافن مُتَّانًا مُلْفِع المعون التفام للفي ذكر جاني مذا المفام وكهاالنيخ رض للين والتيح ليعلى اللبي في كاب كادم المخلات عزالق م المريخ ولك أامنها على فيات ولامك على ما تا من المناسق ذلانطل تلف ماسناء الله لأفرة أنوا فيوالس الكليم وذكرا المرسى فحوامسه شئ وفى زبارُه البيان الصِ شِيل الرَقُول لَيْنَ وَعِلْ عِلْهِ الْمِنْ مِلْهُمْ الْمُنْ مِلْهُمْ ارَفِكَ مِن كُلِ عَن اللهِ عَلَيْ لَهُ لَهُ لَكُمْ لَكُ وَعَلِلْمَا وَعَلَى الْمُنْ الْمُلْكِمِينَ الْمُنْ غلفالم حين عزج من بعث المعقود أن أنقلام في عن باذن إلله فعُم وفي جوا مع الجاسع. عن الحس مران دواء الاصابر بالعين إن بفراه وان بكا دا لذن كذها لولفواك الم لماسموا الله الوكون أيد لجون وما موالا ذكر الخالين وفي الوريد مؤيدالنيل العلفي الدميد المعون بيم الله المظيرات الأوي السلطة السَّدِيدُ الْأَوْكُا نُحِلِهُما بِنُ وَتَحَرُّ مَا يِنْ وَيَنْهَا فِي أَدِينَ وَلَكُ لَا مِنْ وَمَا يَ فارس عين الحاين وفي حَبِّفَاف الموالي و في كلد منه و كلديه و المناس البكرالى فالدفي وسنرس فلث ومنهم من كثب والنسطيع بنا العلق بأن عَنْتُ وان ادم من وحلبه مراء ما ذن الله لم عُونة من الحوام مريكا بطب الاغته عليها لتدلى بمراته التعن الجيم بمراقه وبالله مخلد ول القم الحي بنؤه الله وآخوذ ميذن اله على مائناة في شريكل ها ميد مدن الله أوانها

المهانيخيف إمان وعفارة فالم بقيني وخالص وذج لؤحدى وخفي مكو سرى وَسُعَنى وكَثْرَى وَكُمْنَى وَكُمْنِي وَدَفَى وصَيمَ فَلَنْي وَحُوادِي وَلَيْنَ ما مَكَ آنت المُعُمُّ الْعَالِدُ آنتُ مَا لِكَ الْمُلُولِ وَجَبًّا وُالْحَيَّارُ فِي مَلَكَ اللَّهُ فَأَوْ لَا فَيَعُ نُؤْفِ الْمُلْكُ مِنْ كَلِياءٌ وَتُمْرِيعُ الْمُلْكَ مِينَ كَلِياءٌ وَالْفِيزُ مِنْ أَلْكَ أَوْ تُعْزِلُ مَنْ أ سِدِلدُ الحِرُ إِلَّكَ عَلَى كُلْ فَقَى فَلَرُ فَ يَرْبَى بِعِرْكَ وَالْعَرْفَا هِرْفِ وَمَنْ اللَّه لَهُ بِينَالُ مِنْ كَاخِنَا فِي مِنْ اعْلال فَتْمُ نَكُمْ عُنْ فَيْ فَانْهُمْ وَحُمُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ لله فينم سنةا ومن حلفياء سنة فاعتنى الفرقة فه للم المنافية الله المنطقة وبالناآء الهوانا كذون فاوعلن وككف وكاحتها وينت الوكال ولاحل ولا فَوْهُ أَرِّهِ اللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ وَالْهُلُ لِللَّهِ وَتِ الْعِالْمِينَ وَصَلَّى لَلَّهُ عَلَيْ فَيَ السَّبَيِّ اللَّهِ الظاهرية الطبيب الموتحث الفروني الوكل وفقونت المول ونيتم وَهَا لَنَا أَكُمْ الْوَكِمُ عَلَى اللهِ أَنِّي وَمَنْ الْوَكُلُ عَلَى اللهِ وَهُوْحَتُ لُهُ الزَّا لَقَدَ فَالغُ أَعْنَ م فَأَحْمَكُ أَنَّهُ لَكِلِّنَعٌ فَلَكًا النَّا لَتُ عَنْرُ إِضَاحِيا لاَ فَعِلْمُ ٱللَّهُ مَا عَنْدَى مَنْ عُلْ اعْلَاقُ وَاجْعَ مَننِي وَمَنَ الْوَالْمِ آنْ وَالْجِزْلُ مَالْوَعَلَىٰ فَاخْطَعُ فَعَنْبَيْ إِلَّانُ الأذن في المهودي وأي في ما درس في فروضيك وسننيك ويخفل في وستاريخ وَاخِعَلْ فِي مِنْ لَذَمْكَ سُلُطانًا صَبِرًا وَافْتُرَ لِي فَكَا مُبِيتًا وَالْعِدِيْ صَلَ مَلْ مَنْ وَفِي مَنْ مَا الْحَادَثُ مِنَ الْقُلِيلِينَ وَالْحِنْفِ عَنْ اعْنَى الْمَا غِضَينَ النَّا صِيمَ العِلْاقَ لِأَهُ لِللَّهِ بِلِنَاتَ وَلَا سَلَّالِ فَي مِنْ فِي احْلًا لِهُ وَفَا ذَا اَذِنْتَ فَيَ فَعَ فَا بَدْنَ نَظِهُ وَلِنَا جَنُودُ لَدُ وَاحْمَالُ مَنْ مُنْتَعَىٰ إِنْفَى وَمِيكَ مُرِيدِينَ وَفَي سَبِلِكَ تحاهدات وعلى من أواد في وأواد هذر و متفاور ن و وففي لا فاحته خُدودك وَاخْذِنِ عَلِيمُ لِكَنَّهُ يَ كُلُ وَدَلَّةً وَانْصُرَا لِمُعَى وَلَا عَلَى إِلَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّل الباطلكان وَهُوًّا مُنَاوَدُوْعَلِ مَنْ يَعَى وَاصْلِادِى مَنْ مُنْ لِمُنْ الْكُنُّ وَتَهْلُكُ فِهِ الْأَوْدُو وَاجْعَلْهُ فِي حَوْلِ وَامْنِكَ وَكُمْفَكَ وَحِفْظِكَ وَعَلَا وَلَا وَسُرَاكُ تَجُكُ الما أن الراحين والما ألفي ما عروماد غرصور مقارضاني بداكت والتصالات وده في العب في يصرون الفيدي والراء وأن في العندانم و و العندان بعر عود الله

النطاع ظهرسنساك أشارا الخراج المها العرب والعجو البنط وبنسل بالماءا فملح ويزب السول فبعران كنها الانفاط كنامها فادوراللث واساناك باخائها الشاط وفدة الفقه ماخوذه وكاسالحد فرالنامل للفعي فواهدنه وا فوالد منظرة ف منفع انشآء المدتم من لنع المفارب والحياث والموام الموذ والمنتخ كاب العزالمس للمفتى غنج أقدمت الدنع مواسعة العرب شهب وعادف الفن لتفيد بالتماس والدنسلاج اوالمرمل والنس الفي اويفُق الحلب والحالة الفود في الاتماس المالة المسال المالية المرتب ومن اكل في المرتب ومن اكل في المرتب ومن اكل في المرتب ومن اكل في المرتب ومن الكرف المرتب والمرتب وا ولعنه مائدتى بومه اولهائه فكارا كالكران بوالمنم اذاح ف ويعى ويجزيجال وطلى الأحد منحا وكذاماء الفل اذا ولك سروصاى الافسان ويتكفاوس ستذفى لوطه بندفة مؤالبلف المندى لريفتن بعفرب وفي كاسلفا لداؤليني لسعدالفرب الحاورس والملح المخ أوالخ فالمعت اوبعث فالقاد منعسكم اكثوح والسيدى وكداوضع الفت ععلى الوضع أواالاطلام بالمتلفل والخويث أواستنفآ واحة ملح معوف وفي كأب عاسا المناويات الدمن عاف ششا منع وفي تيموا الزيون على المعند عفرت من اعند وفي والادن الفال المساعين بين يحل ويضل براللسف وفالفظ الفوايدا لذاذا النب الملسع على المفرب وون ربع دوهم من شادر فلحل وب طب رى وفي المعلى فالماسوع مراحة التمروالعسل منحنا واغطه فك دراهم زحت الأفرج مدفوقًا عآو ومعدا الموضع البصل المنفوف اوبالحن لتنبق وشق مطون الفراج الصغاد وصديها الموضع وج عادة وأ حول العصوما كخال والطبن وقال المعيند مآء النوشياد بيرى من لحد العفرب شراوكذا اذاش منفالين منحب الأبغ واكتوم عرفي ويوضع على لعنه الحب مكمها وقال إن ساق الشادر فرجه في الافاعي والمواموالناب الشاعى ووون مقال فامارا مع وونده فالتباعيا وخلص القيم والبر من بعد باس الأنس من جائر وفي كاب النَّفكرة العنداند بنع مل من الحرافة بخالا الخطه والخل اووما وفضاف الكرح والخال وووى الكري اواكراسا و

ادُّ رَفَّ عَلَى صِلْطِ مُنْ يَغِيمِ وَفَي كُلُ القَوْكِلُ لانتابِ الدِّمْ العَوْلَ مَنْ عَبُّني الموام والعفاوب صباحًا ومساءًا وما كنا الأنتوك على الله الإبر وق سلا الالبقى وقل الحل الملوفاك مين اسب أعود بكاف الما الماف في تترة اخل لحرض لاعقرب وتى فوائد الفطيع من الحين تعبيا لنمن فدلا لمريضيره فالملاشى وفى كابحوث الحيوان قال مزحن مسى ويصير فساهد لا نفير مع امع، مَى فِي الإِنْسِ رَبِي فِي النَّاةَ وَهُوَالنَّمَةُ الْسَلِمِ فَيَلَّ لَا يَشَافِهُ مَنْ وَمَنْ الْمَّا اوَلَا انْشَادِ وَوَقَلُ اللَّبِ لِعَقَلَاثُ زَائِقَ الْعَبْرِ وَلِيانَا حَيْدُ وَمَوَاللَّيْسَادِ بفُولَ أَمْهُ أَنْ لا لِلَّه اللَّا أَهُوَ أَنَّهُ لَأَنَّ تُحَدًّا وَسُولًا لَقِهِ أَمْنَ مِنْ لَعِفْرَ بِ وَالْحَتِّ والشاوف ومن فل كل المدسارة على في في المالين الى في المؤسن العفين الحية والهرب وفيه كادم الاخلاف والحجفرة من قال عدة العودة مناء فارنا صامى الإصب عفر والهام معتى صيروه أعود بكياسًا للهوالتا لماسًا لين لأنجا ورفن و في في من ترما ركاء ومن شرماد ركا ومن شركل فا يَدْ وَفِي اجْلَيْبًا" إفة دَّفِّ عَلَى مَمْ الطِّمُ مُنتَ فِي مُعَتْ ووى انَّ النِّيقَ لَنْ عَنْ عَلْى وهوفي السِّيلولُي علافية قال لعواقها لعفن ماملي مصلبًا ولا لغرم الا لتعث وساول لف لدفعنا ما تردعا بملح وما وتجعل يمير دلا عليها وافرا الوحيد والمقودين ومرحل والتها اندمن واه في ليله امن المات الله من المفريط لمها كوك خفى في سال الفركري كالسابسينا فن راع النه الخالهاء لولان منه عفر علما كاري بانوااليه سارف فيقود دووطارق ويزوام فنه الاول الله الله مزكنها ووفدسفاء خرفان وظاه منتفيل الفياد وسفي اءها لارول وع المسلوع اشاءاته وهي هذه الاحف الأنب الدمري المان ورفة بعداء عرف وهوطالخ المبادكة بجود وهيق معهوف مطوق مكلم فكت ونظم معصافيلي منه الاحف بفوله عودوميق معموق مطوف وميم دكام والجيع الأنفط دوانها لمركدالهم فلن وهاءآنها والطاوميت الوسط وكلم فالطس لليموا مزا زَيهِ مِهَا لا يَعْلَمُهَا السَّفُطِ وَفَذَلَكَ الْعَلْمِيَّةِ مِنْ مِنْفَاقَةُ وَإِذَا كَنْفُ في لَيْصِ

الفوة تسرام الرسول فاأخرا إينون وته والمؤسوف أغرسه الأيع الحسنة فَنَى إِلَدَىٰ قَالَ بِالنِّمُوانِ وَأَكُارُ مِنْ إِنْ أَلُوعًا وَكُمَّا فَا لَكَا لَهُنَّا كَالْعُنَ وَأَنْ الله من والإجراء عند وكالمان مليومين كبيرة في كوفاعل في تواف مُرْبِ آوْنُوم أواغنيا الكالم معوالدكر الاك تدنوكو أعلا عقام مرا الجيمة أتناخلفنا كزعتنا قالم اليفالازجنو فاخبلاما ميكابي فلاملاكاء الفاتية الكنواب في لمذاليق والإن الذي أضاة مراقة في الإنب الذي كت على الزِّينُونِ وَالْفُرِي النَّالِوْفَلْمُ عُمْرِينَ قُلْ كُونُوا هِارَةُ اوْصَدَمَّا الْحَافَا فِاللَّا فَصَلَّا مُستَفُولُونَ مَرْمُسُكِ الْمُلْ الذِّي عَظَرُ كُرَادُكُ مَنْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مَلْ الْحُرْدُ اللَّهِ ڡؙڡؙؙ؞ؙۮڝۜڵؠڟؖ؈ڵڡؙؙؽڶڡۜ۬ؽٳڟۿٳڵڎ؋ڿۜؠؙڵڸڴؚٮٙٳۼۜڣڵڵۮؖڴؙۅ؈ۜٛڡؙؙڡ ڝڣؙٵڝڵٷڋٳڟۿۯڿٳڬڶڂۅڽۘٷڝڬۯڶۮڮؿؘػۼۮۮؚڵڶٵڿڹڹڰۺؙڗ سُنطانِ لِعَانُ إِنَّا لَذَيْنِ فَا قُوْا وَيُنَّا أَنَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللّ زَلَ بِوالرُوحُ أَلا مَانَ مَنْ مُنْ لَمُ عَمَّا لَهُ مَقَ الشَّي الشَّادِفِ الأمَن تُحَدُّ صَلَّى فَعْ المَّ وَسَكَمَ فِي مِنْ الْمُنْفَنِينَ وَلِما فِارْفِ أَجُنُ مُنْ حَالِيكُما لِكَ وَجَا فَالْفَ بِيرُ الْعُرْشُ مِنْ فِيلًا كالك وشنكى ألبحك فيزيكا ملت الخنطا يل كالا فغذا أناب الذُّب وَعَلَا لُكُا مِ الك اهل الفنوفي والمثل المفغرة وصلى الهاعل في والدوسيَّم الشَّاف اعْبَدَافِ بالقدالذي لالكسواة من شرطا بلخي لا زُص كِلمَا عَنْ النَّفا الى فولَهُ مُعْلَقْتُهُ وَأَعْوَدُمَا اسْتُعَادُ مِبْ ادْمُ الْوُالْكُنْ رَبْسِتْ وَهَا سِلَ وَادْرِدِلْ وَافْرَوْهُودْ وَ صالح وشغب واوط والرفيرة والفعث لقائخي وتعفوف والأساط ومق وهرون وداؤد وسلفان وأتوب والياس والمتيية ودواكين وتوكس على وَزِكُمُ الْوَتَحِلِي وَالْحِنْدُو وَعَلَاضًا لِلسِّي مِلَوَاتَ اللهِ عَلَيْهِما مُعْمَنَ وَبِمَا استعادية ملك فقرب وسي مرسيل لاما تناعد فرو فعرت على عامل كالي هذا وصلى الله على شبدين في واله وصحية وستلم الكيف المدني والميل ومالى وَوَلَدَى وَجَلِانِ وَمَا حَوْلَتَ وَنَ وَأَهَلُ فَإِنَّهُ وَمَن اللَّهُ عَلَيْهُما أَوْعَمَلُ مَعِي مَعْرُدُنَا سِبَامِ وَلَيْ إِنْمِا مَلُهِ الدِّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدُّاللَّة

اوالفطران غلوفا بالحلاليط ومنفع فيهاش وفوجت الخطه وكذا المضافط صفائ ببيان وودعل ملحاوش بشخنا وأكل لفحل والمسر بفع منهاوهم مالفرورج بوص مزيانيع العفرب والجندو بفع مزجن والرسالا والتنبيد بعساده الاس الانصرفي خ فركمان وفي على طائين وكذاو و فأه وحب وكذا بعرا لعنا لحق المعون بالخلوم فع من الزمايووالزوفط والقل استكاء الفرضيد والذباب لكا والزين والخاوا وجادا لفل ماكا واكلا وكذا المقيد بالملخ والخال والسال و بعرا لمغرونينيع عن دلك اكتراث اذاه ق وجدل للوجًا ومن يج لسعة اكرُّ فانبرياً. أوصفا مضاجيكا فتطلاها بالطبن والخذا اواككا فود بالخذوش واما الهباكاري سَجِهُ الْأَتَّ كَمُدُ فِيهِ اللَّهِ بِلا بَنِينَ مِن ذَكُرُهُ وَلا بُحِبِّبُ مَنْ دَعَاءُوٓ أَكُمُ لَهُوالذَّى مُنْكُمَّ عَلَبْ اللَّهُ وَالْخُذُوهِ اللَّهُ عَلا يُحْمَلُهُ وَالْخُذُ فِي الدَّى عَرَى والْخِدْ اللَّهُ وَال عُلْ أَوْمَ الْسَبْهَ ابِ عُفْراً مُومِ الصَّنْ يُحُوةً وَالْفَانِيهِ الذَّيَ مُورَجًا وَاحْتَى مَفْطِعُ الأمران أنباة الكالميرالة ى كريمين وكذا وكرين له شرك في الملات ولويكن كالمراث بن الذِّل وَكُتِرُ مِنكِبُرًا تَقُدُ أَكُرُ بُرًا وَأَخَذُ فِهِ كُنَّ الْتِعَالَ الْفِيكُرُهُ وَاصَيلًا وَلَا لَحَ ۉ؇ڡؙڡٛۼؖٵڵٳؠٳڣؖؠٳٳڛٳٳڷڟؠٳٲۺٵۺ؋ڽۏڞڴۿۅػۿۜڹٞ؞ٳۼٮٛۅٳڵڟٷؙؽ ۅؙڰڲڴۼٳڵۼڴۣڵڰؠۏڂٷ؆ڹڿڰڵٳڸۿۏۼڡۜڿڞؙۿٳؿڶۿٵ۪ۼڵڿٲڮۄٙڡڵڂ؊ؖ يَعْلَ مَنْ فَلَكُ لَا مَنْ مَعْمَدُ لَا أَمْهُ مَنْ مَعْرَبُنَا وَيَحْمَدُنُ بِشَهَا دَوْرَانُ لا الِهَ الآا أَهُمُ عَمَّا وَيُولُ اللَّهِ صَلَّى تُمْعَلَفِ وَاللَّهِ وَسَلَّمُ النَّا الْعُدُنِقَتْ وَإِلَّهُ وَحَلَقَ اللَّهُ وَسَ وَالتَّهُونِ المُل إِلْحُن عَلَى العُرْسُ السِّنوَى لَهُ مَا في ليقوبُ وَمَا في الدُّونِ وعالمبهما ولماع الزعا وان عقرا لفول فأية تت لم الترة المفي أهدكا ألة الإفولة الأنفاة الخشق فن في كل المروة مخر كل ماكية من تركل مكر واحدا خاملها عن فرالاش وكالما الفاية عاسب التفاوا الفا والفا الواحُما أَفَعَا لُوَاحُمِدُهُ فِلْإِنْ الْكُونُ الْكُونُ الْآيِ غُنْكُ وَتَطْنَأُ الْوَقَاعُ فَالْ عَنَّ وَهَا لَذِيهِ وَمِنْ إِنْ إِلَيْنَى مِرْدُونَى الْمُلْكَ مَنْ كَنِيكَ الْمُؤْمِدِ وَصَلَّى الله عَلَى يَدِينًا فَحَيْرُ وَالِهِ فِي مَنْ لِمُنْ اللَّهِ الْمُعَلِّينَ مِنْ فِيهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُعَالَحُكُمُ

وَمُلَفِّهُما اغِلَّا هَالْ الإنكر ومُسْرِع مَلَ السَّاحِين وَمُعِلِّل كَذِوا صَلَّ السَّاحِ مَنْ كَاوَنِ لَغِيرًا وَنَضِرُهَا مِلَّا أَنْ عَرْهَا مِيا أَعَلَىٰ وَلَا أَعَلَىٰ أَوَا مَا أُولُوا مَا أُنَّهُ وَ الْمُعْمِنَ اللَّهِ الدَّمُولِ عَلَمُ مَنْ يُرْجَعُهُ مَعْتَ فِي أَنْ فِي وَلَا صَا قِلْ وَلا سَا يب ى إن ادرًا وسَلْقِك في والأعلاء مكن في منهم ملا منا استن ملاقعة والتما بأكرافي فأزاذا قال كونشن ميني الموخى ولاأفني الكراوا فأألأ من من الشاطين في والناوران وجاله مردى والتبي فهولينا فقداك فالتضييم ما الخاف ملا والم وتبالغالم كالين كرف الذارين أفضارة الزفاد الاطارة طف يتي أيا من فَانَ لَنَا وَ لَكُرُ فِي الْحِيْسَدَةُ فَانَ لَيْ عَاضِقًا مُولِمِ الْوَفَاجِ الْفَعْمَ فَالْأَكْاتِ الْفَيْطُقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ إِلِي إِنْ كُالْكِنْفِي مُلكُمْ يُعْمِمُونَ وَوُسُلْنَا كُيْلُونَ مَا يَكُودُ نَ الكالمات كلى ملكا والفليفوال مستدوا لاضاع توالى من وعدم أن مع الله إِنْمَا اللَّهِ الْأَهُوكُلِيُّ إِنَّا إِلَّا الْحَكِمَةُ لَذَا لَكُمَّ وَالْبُورُ وَعِنْ مَ لَاسْفُرُونَ حصورة المالواله فروكلت عداد ولاحول والقوم الإمالي وسكلنكم وَعُوَالْتَهِيْ الْهِيلِمُ مُحِرَالِتِينَ اللهِ مَن الْجَنَّ وَالْاحْ بِعِلْ وَمُلْلُا اللَّهُ مَلَيْهِ مُعْظَتُ وَهُودَبِّ الْعَرَيْنُ الْعَظِيمِ مَاسًا يَا اللَّهُ كَا نَ وَمَا لَهِ كِنَا لَمْتِكِنْ آخَيَا لُوَ كَا أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ نَقَى فَدَرِّانَ اللهُ قَلَا عَالَمُ كِلْ تَقَ عَلِمًا ٱللَّهُمَ إِنْ الْحَوْدُ مِكَ مِنْ تَرِيْقَنِي دَمِن تَرِكُلُ فَأَيْهُ اَتَا الله المارية التي وَي عَلَى مِوال السَّاعَة عَلَى السَّلِين ما وسَح محه وفي العدة النواية اليمون الألتوع عديوم مخطعه العدم الجزواك المسالين وفالكنة الفذسيد باعدو مزحاف ماق الارض ما أوسطا فالمف لجز بعظه الروء فالله الإله الأكمر الفافر بالدريه جميع إده والظلع ليطميته غيد كالخليف وألمض به سُورة دين دومك من دال السوة ولا تول أجد دومك بن حدوما نومل ب مَا لَمَ كُلُ مَا يُعْ وَعَالَا يُولِي فَهُمُ اللَّهِ وَحَمَلَ مَا أَلُ الْحِنْ وَالنَّا اللَّهِ وَوَ الْمَا ولأزله المراغ الكيديم حالف فاست فن شرف متى شلطانية الغرز فاحرز فأية ادافال دال ولا المن من الجزة التاطن سوءًا ابرًا وفي القصف التجارير

النهادنوا تزجئ الدنجي مُوَافَهُ الدَّبِ لا إِلَه الْعَامَ اللَّاكَ الْفَدُّونُ السُّلَّامُ اللَّهِ المفتين الغرف الجشاؤ المنكثر شنجان للرغا فتزكون فموالله الخالق الماري المتع لَهُ الْأَغَاءَ الْجِنْنَ لِيَهُ لِلهُ مَا فِي لِيَمُوانِ وَظَلْفَ الْأَرْضِ وَهُوَ الْغَرَيْنَا لْكُلُّم الْوَ النووم منتر الامور الله تورانتهات والاوض مكانوع ككاف وظافة المِسْاخ فِينْظَاجَهُ الْزُحَاحَةِ كَانَهَا كُونَكُ دُزِئْ يُؤَكِّنُ مِنْ يَحْقُ الرِّكَةُ ذَيْوُنَةً لا شَهُتِهُ وَلا تَوْتُ بِكَاذَ زَنُهُما مُنْ وَلَوْلَهُ عَيْتُهُ الْدُنُورُ عَلَى أَنَّهُ بِعَلَى لللهُ لُوح مَنْ اللَّهُ وَيَضِرُبُ لَقَلُهُ الْأَصْالُ اللَّهُ الرَّاسُ وَاللَّهُ كُلِّ مُعْ عَلِيمٌ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الذَّب خلقً المتفوات وَالاَوْضِ مِنْهُ أَوْمِ الْمُأْسَوِّي عَلَى الْمُرْبِ الْمَثْلُ النَّفَا يَ بَعْلَابُهُ خَيْنًا وَالْفَكَرُ وَالْجُوْمُ تَغَوِّلُ آفِهِ الْأَلُولُولُ الْخَلْقُ وَالْأَنْ لَيَادَ لَنَّا رَسْ العالمين ادْعُوا رَبِّكُمْ نَصَمْرُ عَا وَخُفْتُ أَيَّهُ لا بُحْثُ الْغَبْدَنَ وَلا نَفْسُلِوُ ا في الأرض تعتكا ضلاجها وَادْ عُرْهُ حَوْقًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةُ الْفِرْرَبُ مِنَ الْحُمْسُ النسادانان كالخض فالامت مذالتي والشاطيز وعثا والسكاطير وغادف الحالفين ما التحظيفراء الخالف من أن كل منه مولي الفول ما أن مُعلون فكيا ٱلفُوَّانَ لَ وُسِي عَاجْتُ أَرْسِ الْتِحْرَاتِ اللهَ سَبْطِلْهُ اتَّ الله لانضل عُمَّلَ الْفُسِيدِ وَنَعِينًا أَمُهُ أَكُنَّ مِكَالُهُ وَ تُؤكِّرُهُ الْجَنْهُونَ وَفَكَّمُنَّا اللَّهَ عَلَا مَ كَالَ اللَّه سَنُعِكُلُهُ إِنَا فَهُ لَا مُسْلِاعِلَ الْمُنْكِينِ مِلْغَنْدِتُ الْحِقِي عَلَى الْمَاطِلُ فَلَمَعَتُ وُ للبر وَا فِي مَا وَيَسَالَ مُلْفَقُ مَا صَعَوُا أَيَّا صَعُوا كَلُسَاحِ وَلا نُفْلِ الْسَاوَحَيْثُ فالغ الحر المفال ما رسم ون وموسع و وطب ورسم مراة والمراب وررتنى بماندوافير بنيانه ماساء أله بعاليو كالمول ولا توتي الإمالله فَالَ مُوسِي الْحَيْثُمُ مِرْ الْتِيَحْلُ مِسْرَ وَجَيَّ اللهُ أَتَّقَى بَكُلُ أَنْهِ وَلَا كُرُهُ الْخَيْرُونَ فَيَأَلَّمُ كُنْ وكظكماكا توالع ماون فالموافئا الك والفلتوا طاخ بن ووالم سناداو من العبدة ومانو بنيا تله و بالله سلف المحسلاك والحفال دور وزاد والراها و ولا وَخَاصَةُ وَكُلْامِمِ وَهَا ذِمِ عَنْ كَا دُهُ بِيعِي تَصَاأُهُا وَمُعَدَّهَا لَعَمَّا لُعَدِّلُهُ عَا

النوانيا وجبع المومنين والمؤلميات قيات على المفيرة والخفاع التقرام بالتون خَوْقِهِ وَانْيَعْ مِلْنَا مَا مُتَوْنَامِ وَاعْطِنا مَا اغْفَلْنَاهُ وَاخْفِظُ لَنَامًا تَسِنَا ا وَ مَنْ الله الناف و وَجَابِ الشايِعِينَ وَالدِلْقِينِينَ المِن وَجَ الله المِنْ حَوْرَتُ ردائن الله بنرت المؤذ ووقيه الهو كالمائه الثالمان التى لأنجا وذفن بُّرُولا فالحِرْمْنِ مِنْ مَا فَدَا كَالْارْضِ وَما هِنْ فَيْنِها مِنْ مَرِّمًا مَثْلِ مِلْكِمَا وَعَل بَعْرُجُونِها وَيْنَ تَرَبَّقَ اللَّهُ إِلَا النَّهَ إِلا اللَّا اللَّهُ عِنْ الرَّفْقُ وَالْمَا الْأَعْ ماكيك المعافدرن فارس ومؤانه فرصان أبها خرس المصرعة ووك عيده لاب وبُورَةُ وَارْكُ أَرْمُ اللَّهُ مِنْ أَلْلُهُ مُنْ جَا إِنَّى اللَّهُ عَلَيْكَ تُجَلِّدُ وَاللَّهِ مَلَّى اللّ وفرى والمنافرة والماندين عدال عن الأسئ الأنع والماعدة الدي مرادا الالرووق كن وروت مرضد الله متراث الفاقية لَكَ أَكُرُ أِن خُوفِ مِنْ وَأَمَا فِي أَكُرُ مِنْ أَكُرُ مِنْ أَرْجًا فِي لَمُ فَا كُنِّي أَمْ وَ فِي سُرَهُ فَلَّم سن وبد أيجامًا من كفائك وطاجًا من كلاسك لا سؤى في سوءًا والأنظم في علما كلت ميع عبي ومن العدة العهدية عن كما ملم المخريض لما المحلم بسيم لله الزحن التجيم ونفله والله احد أكسوريه افرجاعت تمنيك وعن ثما لك ومن بن لالك ومزخلفات وسرفوفات ومزنخنك افا دحلت على سلطان جائيه وأما عربينظم الب أللنا واعفدسدك النسرى قرلانفا وتفاحق فنهج من عنده وصفائح سريط على اطان فإنه فليقر اعدما بعالمه كميتس ونفتم اسابع ماه التمو كلا والوف صما صبعا مُرشِر مَعْنَفُ وتَصِينُمُ أَصْابِع بَكِيرِ اللَّهْ فِي كذلك نم نفرا وتَعَنَيْكُ الْوَجْعُ للخ النيوع وملكفات وكالمكاك وتعيماني وعبر كغيش لك وفرب مناصل أفيظ ماذكره صاحب والمحوان منية ولاذا دخلالاندان على مخاف سرة طه فراهيعم م صورة أما مله وعدد ووف الكلين عداه لعقد تكاكوت اصعاعر إصابعه ساء بالعاميره اليمنى وهنم بالعام التسرى نماهراد في فسند سوزة الفل فأوا وصلاكم فلنتسم وكرد لفظاؤمهم عشا وضئح فكافرة استكام الاصابع المفوده وهوهبت

أهكان مزدعاء التفاداذا ذكرانسطان واستعادمته ومزعدا وشروكيه الأفق إِنَّا تَفُونُونَ مَرْتَانِ الْتَتَبُّطان أَلْتَحِم وَمَكالُه ومن النَّتَه وموالمتَّ وتَوليده وتُوفِيُّ ومصائكم وآن نظمة فشيئه في الله لِناعن لها عَيْكَ وَالْفِهَا لِنَا يَعِفِي لِكَ أَوَا فَيْتُ عِنْدُنَا مَاحِبُ لِنَا آوَانَ نُبُعِنَا عَكَنَا مَا كُنَّهُ النِّينَا الْلُهُمُ آحَنُنَا وَعَنَا بِفَادَ لِكِ المينة بلافينا فالمجنيك وللجنل بنشاة تذب في مناكا الأليلا ورد ما مفعماً الفائد اللهنة صل على خل قاله والنيخ له عناسف اعلانات واعدمنا مناه عنن دعاكيك وَالْفِياجُرُهُ وَوَلَيًّا ظَلْمُ وَافْلَهُ عَنَّاكُمُ ٱللَّهُ مَسْلِطَ عُلَيْوالدومَنَعْنَا مِنَ الهنك غيرل سلاليته وفكودتا من اللفؤى خِدَى غابيه وأسلك بنام اللقى خِلافَ سَبِيلِ مِنَ أَرْدُى لَلْهُمُ لا يَغْمَلُ لَهُ فِي قَافِينًا مُنْهَدًا وَلا تُوطِنَ لَهُ فِيا لدُسُا مَنْ لا اللهُ مَ وَمَا سَوْلَ لَنَا فِنْ إِطِلْ هَرَقَنَّا أَهُ فَالْتَحْ فَيْنَا وُ فَيَنَا وُ وَيَقَرُّنَا مُا تَعَالَمُهُ إِن وَالْمُنْصِنَامًا صَلُهُ لَهُ وَالْفِطْنَاعَنْ بِيهِ الْفَقْلَةُ مَا كُونِ النَّهِ وَاحْسُن وفيفيك موتناعكب اللغ والشرب فلوسا الفافا رعيد والطف كنا وفقل حيله اللهم مسل على عَلَى وَاللهِ وَحَوْل سُيلطالهُ عَنا وَانطَع رَجَاءَهُ فِيا وَادْرَهُ فَيْ فَعِي حِيِّكِ ٱللَّهُ عَمِ مَلِ عَلَى خُلُوا لِهِ عَنِ الرُّالِعُ بِنَا ٱللَّهُ صَلَّ عَلَى حَلَّوا لِيُحَلِّفُ الْ البآتناة أقلانينا واؤلادنا والهاليشا وذقى اؤخا لمناة فزا النأ وحل بناي الوسن والوماك فرخ وطاور وصي فافط وكك مايغ والنائم من يحتا ولفية واعطفه عليه أسلحة ماصة اللهة مواعث الله من مقدات مِا لِرُوْتِ وَاخْلُص لِكَ مِا لِوَخِدا بِنَهُ وَعَادُهُ لِلَّ فِعَيْقُهِ الْعُودِيَّةُ وَاسْتُطْمَ مَلْ عَلَكُ هِ وَهُ فَإِ الْعُنَاوُمُ النَّافِينَ اللَّهُ مَالْمُعَلِّمُ الْمَعْفَدُ وَافْتُي مَّا وَنُفَى انتخ ما وَتُرْوَسِّكُ الْمَا وَالْمُعْنَ مِن الْمُعْمَ وَالْمُنْ مِن اللَّهُمْ وَالْمِنْ مُحْدَلُهُ وَالطالْكَ والهديم كففه والخطيم انف المائم اجتلاا فيظم اعدا أنه واعز مناعن علاي ا وَلِهَا أَهُ لِانْفِيعِ لَهُ اجِدًا اسْتَهُواْنَا وَلا تَسْفِيكُ لَهُ أَذِا دَعَانًا فَاذْ رُمُنَا فارْمَ مُوَالِّ أَوْنَا وَلَفَظْ عَنْ مُنَا بِعِيدِ مَنِ أَنَّعَ ذَخَوْا أَلْهُمْ مَنْ إِعَلَيْمِ وَالْمِنْ أَمِّاللَّبَ وسندال سلين وعلى مالين الليس الطافي والعدنا والماليا و

(وال

Signature Compression

بُ وَهَى حَسَيِ لِتَنْ مَنَ الْمُؤْمِنِ حَلَيْ الْخَالِيٰ مَنَ الْخَلُومِينَ حَسْمَ مَنْ لَوْلِ مَنْ عَنْ اللَّهُ وَلَهُمُ الوَّكُلُ اللَّهُمَّ أَنْ أَنْ الْمِينَ الْقَيْلَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّلَّاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّا الإرام فانخفظن ميزك وتلخفني شذوان بفذرك ومرعقي منفول والإهككث ٱللَّهُمْ إِلَيْنَا حُلَّ كُنَّ كُنُّ مِنَ لَمَا لَى وَالْمُلِّولَ ٱللَّهُمْ إِنَّ ٱللَّهِ الْمُؤْدُّ بك من يَرْهِ وَاسْتَكُفُنِكَ إِنَّا لَهِ لَمَا كَانِي مُوسِي وَفِي خُولَ مُخِلًّا صَلَّى اللَّهُ عَكَ وَاللَّم الكؤاب الدَّيْنَ فَالْفَيْمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ فَالْتَعَوَّا لَكُمْ فَاحْتُو فِي إِلَّهُ لَا إِنَّا وَهٰ لُوا مَنْ اللَّهُ وَلَا مُعَالِ الْوَكُلُ الْوَلَكَ اللَّذَيْ لَمَتَ اللَّهُ عَلَى الْمُوفِي رَبَّر اللّ المناف والانورة ومناكر والمنتق والمناف والانتفاقة فالقنساء منه لامفرون الله استفير ومانية أستي ووسول لله صكي المهمليم والدأنوك وأمراكفين ملاقه علب النفع والحين والخسن سالله عَلَيْهِا الْفُرِيِّ اللَّهُ مِ كَنْ لِي مُعْوِبُ وَمَهْ لِلْ يُونِيَّ وَوَحْدُهُ مَعْتُ وَتَعِيْدُ اِلَ الْإِلْفِرَ الْحَدَةِ وَالْمُصَاعِقِي عَنظَهُ وَإِنَّ وَمَكَّمْ وَجُوْدَهُ وَالْخَابُرُواْتُكُ عَلَيْهِ عِنْ كُلِ مَلَكِ سَافِج فَي وَلَا مِنْ أَنْ مِنْ وَقَصَاءً وَوُلَّ وَمُرْبَعِ مِنْ عَلَانِ مَاكُنَةُ الْفِيْدَى مَعَلِكُ الْعَامِ الْمُخْطِحْبِهِ لِكُونِ مِنْ وَمِيكَا مُلِكَعَنْ الْهِ وتحد صلى أله عدد واله أماى والله ولي ومانطي وماسوى وأمان فارتنوت الهدف الخالبوك استنزك واختقت والمنتث وتعزد ويكراه العَضَالِيَّةُ الْأَوْلِيَّةُ الْإِلْمَيَّةِ الْقَيْمَ أَمْسَعْ بِلَاكَانَ تَحْفُوْظُاكَ وَلِيَّ الْفَهُ الذي والكاب وموري الماعين ولي المجانيكان دعاء المنادف الكالد انَ مِنْكُ أَنْ المنصورِ فَالْكُونِهِ وهِي ٱلْلَهُ مُ الْحُرُثُنَا بَعِيْلِ اللَّهُ لِأَمَّا فِي الْمُنْ بوكلنا لذى كايرام وادعها المدونك عليشا ولائهلكا وانت الزجآء وت كوريغة انها بهاعلى فآلة عندها شكرى وكرين بلبيئه البليني بها فألك صدها ميث فياخ فآعند بغدشك فلرعوهني وبامز فآجد بلا يرسي فلرغذ لني واذالعزز الدَّاثُمُ لِعرفِ الذَّبِ لِمُنفِعَى إِبُّن وبِإِذَا لَهُمَّ إِلَى الْمُعْلَى السَّلِي السَّالُ النَّانُ تُعَلَّ

عِرْبُ وَقُ كُابِ طَبِ الْامُّنَّهُ عَلَيْهُ السِّلِمِ الْكَاطَمِ مَ الْمُ يعضَل على الطان فَإِنْ الْمُعَا مامن لاسام ولائرام ومرفك المكث الأرضام صل على والديخلار كفيف ترجعواك وفكأب ونع الهيوم والاحوان اذا وزعت من سلطان اوخرع فافراء في وهد حلياته الله ألا هوعل و فُوكَات و هودت العرش العظيم وف والحدث، صُل مرارًا الله الفاريد للأأثرا المستنا وفيه عاطرة بسوارق وعد والاستوادك الله لأعابن الإسروف مفراني وجدو مخ الله الدّين الفوا عفا وخيم لاعتبيم التواؤك مف مَرْبُولُ وفي في ارتطاوس مدعى فعذا المدِّعام الامن الشَّلطان ومن السالة و ظهُويالاعْلاَة وعناعُون الفروضُ الصّل وعلك وهوم ادعيدا لعفيفة العجاء عَا فَاحْمَتُ مَعِدِ سَيْ مَا وَكُمْ أَوْ فَلَ أَلِ مَنْ عُلَّ سِعُفَدُ الْكَارِهِ وَهُولِفَنَّا سِحَدٌ . السِّندَ لَهُ دَامَ مَا لَهُ مِنْ أَلْحُ أَلِي أَوْحِ الْعَرْجِ ذَكَتْ لُفِلْدَيْكَ الْصِلْحَاتِ وكسين بالمنيك أكاكساب وجرى بفازيك الفساة ومصت على إدر ياكاكا فَكِي بَشْنِكَ دُونَ تَوْلِكَ مُوْكَرَةً وَبِأَلْادَنِكَ دُونَ لَمَنْكَ مُنْتَوَوْ آنَ الْكَيْعُ المُهُمّانِ وَأَنْ الْفُرْعُ فِي إِلْمِيَّاكُ مِنْ الْعُرْمَنْها الَّهِ مَا دَفَّتْ وَكُو مَكُفُّ مُنْها إلا لَمَا كُفَتُ وَ مَلْ مُزَلِّ فِإِوتِ مَا فَلَ يُعْزِّدُونَ الْمُدِّي مَا مَلْ مُسَدَّحَ لُلُهُ وَهُذَرُكِ أُوْدُونُهُ عَلَي وَكِيلُطَانِكَ وَحَثْنَهُ الْيَ فَكُومُهُ يِرَلْنَا أُورُدُتِ وَلا صاوت ليا فتعت ولا فاح ليا أغلفت ولامعلق ليا فقت ولا مُستركاعن وكأما صركيا خذلك صَراعاني والدوا فيولى ارتبابات الفرج بطولت واكثر عَيْ الْفَالَ الْمَيْمِ عِلَاكِ وَاللِّي حُسْنَ الشَّلْ فِمَا يَكُونُ وَاذِنْهِي خَلْادَةُ الصَّنْع فَهَا مَا أَلْوَهَ فِي ثِلْمُ لَا تُلَا أَرَحْنَا وَفَحَا هَلِيكًا وَاجْلُمْ مِن فَيدِكَ كخ جًا وحِيًّا ولا تَشْغُلَنَّى الإهماء عَنْ تَعْلِهُ لُهُ فِيكَ وَالسِّنْعُ السُّنَّالَ صَلَّه صَفْ لِأَ نَلَ بِإِلَاثِ دَدَعًا وَإِمَلَانَ عَلَامًا حَدَثَ عَلَى مَتَّمًا وَٱلْكَ الْعَارِ عَلَى كُفِ مَا مُنكِ سِرةَ وَفِي مَا وَقَتْ ضِهِ فَاقَتَ لَى ذَلكَ وَانْ لِوَاسَنُوهِ فِي فِلتَ الْخُلْفُرُ لِلْعَلِيمِ وَالْمَنَ الْكُرْهِ فَانَكَ أَنْأُودُ الْالْحَتَمُ الْوَاحِينَ الْمِينِ وَتَلِيل والمكاسامح ان مع فراو فيذا النفاد في لو منوله على المفور فامن. أو الم

وَنَدِّيكَ وَامْنِيكَ وَشَهِيلَ النَّقِ النَّفَى الْبَيْرِ النَّذِرُ النَّرْجُ النُّرَّةِ اللَّهِينَ متخذا رمائيا أشاكلفا إلى لله ماينا بن فناء ص أنفه مانياة الله لا عبوت التودية الله مائاء الله توقاعته الأله ماشاء الله لأقع الالحمالله المينافة وتفتني وكثرى والهابي والمائي وولكى ودويني وينف وما دَدَي وَب وَما اغلِقَتْ عَلَى الْوالِي وَاخْالَتْ بِهِجُدُ وَانْ وَمَا الْعَلَيْ دنيه مِن نفيه والخِسانه وتعبيا خواني وَالْمَرَيِّ فِي وَثَرَا بَاذِ مِنَ الْمُنْسِرَةِ الْمُنْتِلِّ باندا لعطيم وَإِنْهَا رِّ التَّامَّيْدَ الْعِامِينِ الْكَامِتِ أَلْسَافِيهُ أَلْمَا سَلِمُ أَلْمَا رَكَةُ البيعية المقالية الزاكية القريبة الكريمة الفائمة المفلكية الخزوية التي كأ كاودُ هُنَ رُوكُا فَا فِي رَوْا مِ النَّابِ وَفَيْحَيْهِ رَخَا مِنْدِي وَمَا سَفِيكُمْ الْمُؤْرِدُ وَكُولُمْ وَاللَّهُ لَا يَهُ وَلِيْفًا وَوَيَعْلُهُ وَعَوْدُو كُرِكُو وَمِا لِنَوْ اللَّهِ وَالْمُغِيلِ وَالْمُعْلِينَ ارفيرة فوسى ويخا كاب أركه الله وبخررسول أوسكه الله ويخلخ فالمات وَجُلِ مُعَانِ اللَّهِ اللَّهُ وَكُلِّ الآء الله وَجَنْ والله وتَحَلَّقُه الله وَفَالَدُ الله وَسُلْطَالَّةُ وجلال الله ومنيقه الله ومن الله ومنع الله ومنع الله وعفل الله و ملائله الله وكنا ميدولسل المدوانك المدفح كاسلى المدعلية والدرسول المدس تضاف وتتحفِّوا الله وَتَعَالِ الله وَعِفَا سِلِي وَلَيْ الله وَتَطِيبُ وَالْمِدْ الله وَتَعَالِمُ وَالْمِلْامِ وَ مُلَهُم وسَلَوا لِدُوَ نَفِيتُ إِنْ وَجَمَع مِنْكُوا لِهِ وَمِنْ الْحَاصَةِ وَصَلَى وَمِ وَسُكُولِهِ وَنَحْكُم وَخِذُ لَا يَهِ وَدَمُلَدُ مِنْ وَنَحَلِّتُنِهِ وَمِنَ الْكَيْرَةِ الْفَالِ وَالشَّلْفِ وَالْحِيلَةِ والجرأة في ونا نعو في الروم التنور والحذر الوفي والماب ومن شركاب فأستو ومن ذوالا لثيمة وعقول العادية وتعلوا النفق وموجاب الملكوك مُواصِّ الْخِرِي وَالْمُعَجَّةُ فِي الْمُنْسَاواً لَاحْ وَلَمُونَ بِالْمِهِ الْمُطْلِمِ مِنْ هُوَكُ مِنْ فِي وَفَهِينِ مُلَّةٍ وَصَاحِبٍ مِنْهِ وَفَا رِمُودِ وَفِي مَنْطِخ وَكُورٌ مُلْلِ وَمُؤْمِثُ لِأَخْتُ وصلوة لا بننع و دُعاية لا بنمع منه وكالدَّمَع وَهُولُ لا تَفْتَع وَبَعِلْ لا إِنْ وعلادته واستعائه لاجواب تجاب وعفية وتعريط وخبا فالحرص المنوالط وَرَا وَإِنَّ وَالنَّمْمَةُ وَالْمَكِ وَالْعِلْي وَالْعِلْي وَبِأَلْدُو مَنْ نَصْبُ وَالْجَنْهَادِ مُخْلَان

عَلَى عِلْ والدالطاهرِين والدُّولَانِكَ في خور الاعلاَة وَالحِسْارِين اللهُمَّ الْعَيْطَ دبنى بدنباى وعلى خوف سفواى واحفظن فهاعبت عدوك مكلفى الى تعنى فعا حضرفه بامزلا شقصه المغفرة وكانفتره المعصية اسالك نصاعا والوصر اواسكا والعامية مزجيع المسلاء والشكرعل العاصية والحج الركان من رعادص أم لما الداد المنصور فسله في الغداد فامن الماد تله منه ما مر لدل الماء وكا انفقاً إلى من لب للسائلة احدَّ وكانها برما والعرس الجديد والبطش السُّدية بأمن لتر موفعال لماويد ما من لا غفي عليه اللغاف ولا منتبه عليه الاصواف إمن امت مرونه الاوص والتمواك ما صوالصف ما واسع المغفرة ما كرتب العفوص كمعلى يخدوال يحدوا وسنف سفرى ومفاجى وفيحكنى وانشال اجنيك الفي لأساء واكفني وكلك الذي لاصاح الله مات الوجه المان في مفرى عدا بلانف مقدم ولارجاء بأوعل الاالك ولاقع لا الكاعليا ولاحبلة اغجا اليها الاأنغاء فشلك والغائر عافيثك وطلب فضلك قراجوائك ليحكي عوالله لتعدى الكيم وانت عاسبؤلي في سفي عناع احب واكرم عضما احضت عليه فلدول فخودم وملاؤل منتموه يفضا ولدوان يخواما فسأكأ ونبشد عندلنام انكاب اللفته فاصرف عتى مب مقادير كالبلاء ومففق بكرا كا وآه والمبط على كفنًا من وحلك ولطفًا من عفوك وعامًا من بعثل حيى عفظن فيه باحسر صفطت برعاشام الؤمنن وخلف في المعري وكفاله كلم منع وصرف كل علاد وهد في مامنًا واعامًا وعادية وسرًا وصرًا وا وصف في وسالمًا الىسالمين ما ارح الرَّاصِين وقي المجهانيكان من معاة من ملا الادا لمفودان نفسُله عليه من بسيمالله الريح المراقد الذي عدامًا للاسلام وكرمن الأ وقرف التوالذ وعند مؤفكون والشا النظيم الذى عمدنيه مختلفون وسجان الذى وصالتماء بغرى رونهاوا نشاجات الماني ملا امد بلفونها واله الأا الشابع النقرة العاض النفئة الواسع الرقحة واقعا كرزوال المان النيع والأفشأ البعيع والشان الفيع والمساب البع اللقة متلاعلى تكريم لدور سوالك

إِنْ أَوْمَكُونُ اوْسَاءَ مُهِإِولِانِ اوْلَاكِ فَانْتُحْ مَلْدُوهُ وَالْحِيْمُ لِلْأَنَّهُ وَ اللاد متيقة والخ مَتِرَة والني مَلْبَه وَاسْعَلْه مَعِنْد بِوَامَنِهُ بِعَظِه وَيَ يَرْشِنْتُ وَكُفَّ شِيْتَ وَأَنَّى شِفْتَ بِخَوَاكِ وَتُوَاكِ أَلِكَ عَلَيْكِ فَعُمْرُ اللَّهُ اكفية تترض المحلة والفي تكرانكم واعنى على للسواليك والواد والنين ونيعا تاتحسنت كرة أخنى فالتبكيف وستولة الوابي وامتلا ليحا ليكلة استخت وتحوارا فمدتمنيعا وبغزا فهوانق لأرام مختجيا ويتلطان فهالمتيج مُمْيِكًا وَإِنَّهَا وَاللَّهِ الْمُؤْمِنَ كُلُّهَا عَاثَلًا الْمُعَجِّنُ فِي حَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا الشَّاحِينَ ذِمَهُ اللهِ اللهُ لا فَعَرْ فَي عَلَى إللهُ للهُ فَعَمْ وَفَحْوَامِ اللهُ اللهُ المنتَّامُ مُ وَفِي مَنْعِ اللَّهِ اللَّهِ يَا لِمُعَلِّلُ وَفَيْ مِنْ اللِّهِ الذِّي لا نَهَا لَكُ وَفَيْ فِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَا نخذن المفع اغطف كأو تصبيك والمالف والحلاك فأكد فيك ورخمية الكَ أَنْ أَنْ أَرْحُمُ الْأَعِينَ حَنْمَ اللَّهُ وَكُونَ عِيعًا لللَّهُ لَنْ دَعًا لِللَّهِ وَلِيا للسَّنْكُ ولا دورًا ه ملحاً من فقيهم ما فيه خاكب مله لاعلين الأورسي في للمنظمة وَهُوارَجُ الْأَجِبَنِ وَمَا تُؤْفِعُ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ أَوْكُلُكُ وَهُورَتُ الْخُرْلِ الْعَلَا سُمِدا فَهُ آمُا لَا لِلهِ الْإِمُوالْفِرَرُ الْحِكْمُ إِنَّالْدَيْنِ عَنِدَا فِهِ أَمْ لِيلامِ مُسَتَّنَا فَا العظيم واضعينك بالجي الذي لا بمؤث و وَمَنْ كُلَّ عَلَى إِلَا عَلَا عَلَ وَلَا مُؤْلَوكُ التواكة الها المتا العطم وسل أله على والعبين الما من الما كتلها وأوالمحاق مق مم لما فروه فذالتفاء أسداقه س المفور وهو ووائر على البعيم ن عامم فال وكان على ولغوذ برف وكن ويحده وا لاب الكاظم وهو بي الله الرعن الرعم الماله الله الله الله الله الأأنفا فأوضية لااله بدالكا فذ تعندا ورقا لااله الماللة فكففأ ورفقا الإلدا لاا فقد بنما له والنَّهُ ليه والعَلَمَثُ ما فيورَاكُمات ظهر اللَّ فيه ما الما لأَفَةُ الْآبَالَيْهِ وَمَا نَوْفَعُ لِلَّهِ إِنَّهِ وَلَهُ مَالْفًا دِداللَّهُ وَلَغِيمُ الْوَكَ اللَّهُ وَلَعِم الناضيف القيرالله ولأباني الحيثاث الخ انفة وكذيف ف الما وماينا سنعد مراتله وان الله كله واسكفي فه واستعين المه واستعين المه واستعياله

المَعَابِ وَمِن مَرْدِ إِلِي النَّارِ وَمَن سَلِع الدَّيْنِ وَعَلَبُ الْوَالِ وَمُوا المُعَلَّى فِ اكذن واكفن والاخراق الكنين والمال والوكد والاخزان وغيك معابية مَلَنِ الْمُؤْثِ وَاعْوِدُ اللَّهِ الْعَظِيمِ فَالْعَرْفُ وَالْحُرُنُ وَاكْثَرُنْ وَاكْتَرَنْ وَالْعَدْم والحنف والنج والمجائ والفنج والذلاول والنتن والعنو والقواعق والبر وَٱلْمَرَوَ الْفِوْدِ وَالْفِرْدِوَ الْحَنُونِ وَالْجَالِمِ وَالْمَصَ وَكُولِ السَّبْعِ وَمَنْ النَّوْءِ وَ جَع أَفَا عِلْكِمْ الْكُلُّونُ وَالْعُولُ وَالْعُولُ الْهُ الْعَلِيمُ مُنْ سُرًّا لَيْهِ وَالْمَامَّةُ فأتفاسة وانبامته والنجاسة ونن شراخ لاب انتفا يافتتر كاووا است والإلحارة اللهُ فَإِنْ اللَّهُ وَمِنْ دُولِهِ النَّفَاءُ وَسُوءَ الفضاء وتُعْدِدالسِّلَا وَتَعَالَّهُ الْأَعْدَاءَ وَ الفراك الأكفاء وسوء الماب وألجها وسوء المفلك واعود بافه العظيم فالمابد ويجفوه والباعدوا يتساعه وفن سراحن وأبانه ومن سراك طان وفنيس السُلْطانِ وَمِنْ سُرُكُلِ فَيُ مِنْ وَمِنْ سُرِّمَا الْخَافُ وَالْحَذَذُ وَمِن سُرَهَ هَكُ الْحِيْ فالانؤىن نترضقا الترب والعجبة وين تزما في النؤدة الظلبة ومن تر المادف أوهي أوالؤون فركل عيم قعية ونخ والعافة ونلزم ومن شراع ما في النِّهِ إِن النَّهَا دِوَالْبَرَوَالْبِجَا رِقِيقِ ثُرَّ النِّسَانِ وَالزُّعْارِوَالْفَارِوَالْمُعَارِ وأنفينا وواكفا ووانجبا بتغ وألاثرار ومن شرفاذك مرايغا وما بينج منا وَمُ سُرِمًا لَكُ فَا لِأَرْضِ وَمَا تَخْرُجُ مُنها وَمِن سُرِكُلُ وَاللَّهِ الْمِدْ بِنَاصِيهُما إِنَّ وَكَ عَلَى مِنْ إِلْمَ مُسْنَفِيمِ وَلَقُودُ بِالْمِيرَا لَحَظِيمِ مِنْ مَرْجَا اسْنَعَا وَمِنْ الْمُلَكَّلَكُ الْمُنْ والانبناء الزسيلون والنهكاة والطالحون وعنادك المنفون وتحك و عَلَىٰ وَالْفَاطِلَةُ وَالْمِينُ وَالْحَيِّنُ وَالْأَمْنَةُ الْهَٰلِفِنَ وَالْاقْصِيلَةَ وَالْمِلْكُمُ عَلَيْهُ السَّالِاءُ وَوَعَمَّهُ الْهِ وَرَكَّا مُهُ وَاسَّا لَكَ أَنْ نَعْظَمَهُ مِنْ جَمَاسًا لُوكَ وَأَنْ لَعَيْدُن مِن مُنْ مَا اسْتُعَادُ وَالِبَ مِنْ وَالْيَالَاتَ مِنَ الْحَبْرِ كَالْعَاجِلِهِ اجِله مَا عَلَيْكُ مِنْ لَهُ وَمَا لَوَاعَلَمْ وَاعْوَدُ مِكَ مَنْ هَمَالِ النَّمَا طَبِن وَاعْوَدُ لِكُ رَبِّأَنْ يَحْرُونَ ٱللَّهُمَّ مَنْ أَذَا دَبِّنِي تَوْجِي هُذَا أَوْمِنْ الْمُلَّةُ مِنْ لَا فَاحِ شِ جَيع خَلَفُكُ كُلِيمُ مِنَ الْحِنْ وَالْإِنْ وَزُفْ إِذْ وَسَدِينَ مَعْيِفِ الْوَسْلَ لِلْإِنْسُونَ

075

مَا فِي لَا وَضِيَّهِ إِمَّا ٱلْفَ بَيْنِ فَالْحِضِيمِ وَكُنِّيَّا فَمَا لَكَ بَيْنَ فِي إِنَّا مُعَالِمَ مَنْفِيدُ عَمْدَدُ بِإِخْدِلَ وَعَجْدًا كُمُ اللَّهُ مَا لَا يَسَالُونَ الْتَكُمْ الْإِلَا الْمَا أَمَّا لَا يَكُمُ الغالبؤن على الله فوكاتنا أوَمَنا أنعُ نَبَيْنا وَبَانَ فُوسِا مُأْلِحَيِّ وَأَنْفَ حَبِّمُ الْعَالَمَ إِنْ وَكُلْتُ عَلَى أَمْوِرَ فِي وَرَبُكُمْ مَا مِنْ ذَاتُهُ إِلَّا هُوَ احِدُ بِنَاصِدَهُمَا إِنَّهِ رَفِّ عَلْ فِلْح مُسْتَنْهُم مَسْكَنْدُكُونَ لِمَا آوَلَ لَكُوْرًا يَوْشُ كُوعِهِ إِلَى الْحِدَاقِ الْمُدْصَدُّ وَإِنْ الْمِدَا توكو أصل حسب الله لاله الله الموعكية وكالمت وقورت العرش العطيم رميات مَنْ إِنْ فَالْحُرِوا لِلْمُ اللَّهِ اللَّهِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ فانتفتنا لأوعجبنا أمن العيم وكذاك نبخي الأمنين الددات المخاب لأني وبدها كالنقين الكبر بؤميون بالعبد وتستهوى السيادي كتفا وز والم مُعْنَوُنَ وَ مَنْهُ لِاللَّهُ اللَّهُ وَالْحَيْ الْفُيْغُ اللَّهِ وَعَيْثَ الْوَجُي لِلِّي الْفَتْدُو مُ وَفَلَوْاتِ مَنْ يَكُونُهُمُ أَفَا لَا فَوْلِلَا لَكُونُ لِاللَّهِ اللَّهُ وَرَجُ الْعَرَقُ الكَّرْبِ فليدا فكالمدت إليقاك ورتب الانع فحقا الترازاجكم وافاقرات ألفان معا لَلْبَكَ وَيَكِيْ الدِّينِ لَا يُؤْمِنُونَ بَالْمِرْوَمِ عَلَامًا كُنُورًا وَحَلَا اعَلَى كُوفِ إِلَيْهُ أَنْ بَعْفَهُوهُ وَفِاذًا لِمِهِ وَقُرُاوَ إِذَا كُنْ وَتَلْفَ فِي الْفُرْانِ وَجْدُ وَوَاعَلَى الْمُوافِي لْفُورًا أَذَا بَنِ مِنْ أَعِيدُ الْمُدُ مُولِدُ وَاصْلَالُهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْمَ عَلَى عَلَيْهِ وَكَالْ وَ عَلَى مَعْ خِيلًا وَهُ مَنَ مِنْ مِعْ مِنْ مَعْلِ إِنْهِ أَفَلَا لُمُكَارُّونَ وَحَعَلْنَا مِنْ مَنْ لَكُوهِمَيكً وَوْخَلِعِلْمُ سَلَّا فَاصْلِينَنَا فَمُ مَنْكُمْ لَهِ مِنْ وَكُنَّ وَمَا تَوْفَعُي لَا مِا فِيْعَلَى مُكَّا وَالِّنِ اللَّهِ الَّهِ اللَّهُ مَعَ الدُّينَ اللَّهُ إِذَا لَذَينَ مُن مُحْتَنِوْنَ وَمُل اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا بدا المُخْلِصِ لِعَسْرَ كَلِمَا كُلَّهُ أَلَ إِلَا الدِّيمَ لَكُمْنِا مَكِنَّ أَمِنْ وَخَنْعَتَ الْأَفَاقُ الزغن فلاتفق الإهما مستكنيكم فدوقوا لقميم أعباني لوانز الناهلا الفراد على بَالِكَانِينَ عَاسِمًا مُسَلِمًا فِي أَنْهِ وَلَا ثَالَامُنَالَ عَنْهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِ الللللَّالِمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّا لَمَا لَكُمْ فَعَيْلِونَ وَتَبْنَا ظَلَيْنَا ٱلْفَلْسَكَا وَإِنْ لَوَ تَعْفِينًا وَيَوَعَنَا لَكُونَنَ مِلْنَا يَهِ وتبتأ ضوف عناعذا بتاكسنا واقي عَذاتِها كَانَعَ إِمَّا وَتَبْنَا مَا خَلَفَتَ هُذَا لِلْأَ منعامَات فَينَاعَذَا جَالِتًا وِوَفَلَ عَنْ فِي اللَّهِ عَلَيْ الْعَيْنُ وَلَدًا وَلَذَ يَهُ لَهُ شَرِيكُ

والسنغف المدواسنيك الله وسلى الله على والينجد وسول الهواله وعلى المُسُارَ الْفِرِ وَعَلَى مَلَا ثَكُوهُ اللَّهِ وَعَلَى السِّالِحِينَ مِن عِنا واللهِ اللَّهُ مِن كَا مَال وَ أَيُّهُ هم المه النظر الرَّجِيم الله تعسُّلُوا عَلَى قا ولن مُسلِم كَنَّا لله الأغالَ أمَّا ورُسلِي اِنَا لَهُ وَيُ الْمِرْ لَا تَسْرُقُ كُنْكُمْ الْمُنَّا إِنَّا لَهُ بِيا لَيْمَا وْنَ عُيلًا وَاحْمَلُ مِنْ لَذَنْكَ سُلُطُلاً فَا ضِيرًا إِذِ فَتَمَ نُوْعٌ أَنْ بَلِيطُوْ الدِّيكُمُ أَنَّهُ فِي مُكْتُ أَنْ فَيَهُمْ عَنْكُمْ وَامِدَ تَقَوُّاا فَهُ وَعَلَى اللَّهُ فَلَيُّوكُوا المُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ لَحِفْمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّا لا بَهْنُدِي الْفُوْعُ الشَّالِينَ كُلِّلْ الْوُهَا فُواْ فَالْفِرْبِ فَلْفَا هَا اللَّهُ وَتَسْعُونَكِ الأرض فسأ كاوا لله لاهب المفسيان فلنافا أوكؤي كرما وسلاما عالرفيم وآذادوا يمكينًا فَيُعَلِّنُ الْفِيهُ لَا مُحْدَرُنَ وَوَاكُمُّ فِي الْفِلْوَجُسُطِةً فَوَكُرُ وَاللَّمَا لِيهِ لعَلَكُمْ فُنْ إِلَى كَالْمُعَمِّدًا لَهُ مِن مَنْ لِلْهِ وَمَن خَلْفِ جَعَظُولَهُ مِن أَمْرَا لِهِ وَبِ السَّ مُذَخُلُ مِنْدِنِ وَالْمُرْجِنِي مُحْرِيجُ مِيدُ فِي وَاحْتُ الْمِينَ لِلْأَفْلَ سُعُلُطانًا مِسْرًا وَتُوْفَا نَحَيًّا وَدُفَينًا وْمُكَانًا عِلِنَّا سِيَعَمَا كُوا الْحَقِي وَدُاعَلَنُكُ وَالْفَيْنِ مُحَدًّا مِنْ وَ لِطْنَتُهُ عَلَاعِينِي إِذِينَتُمْ لِخِلْكَ مُقَوْلَ صَل اللهُ لَكُوْعَلَى مَن كَكِفُلْ فَرَجَعُنا لَا الْمَا فَا كَ تَقَرَّعُنُها وَلا هُرَّانُ وَقَتُلَكَ نَفَا هَجَيْنًا لَهُ مِنَا لَعَيْمَ وَفَتَنَا لَهُ فَقُوا لا تَعْفَ الك أن الأعلى لا غاف دركا ولا تغيي لا يُقتُ جُونَ مِنَ الْفُومِ السَّالِينَ لا تُعَدِّ إِنَّا مُعِوِّلًا وَاهْلَكَ لَا تَعْافًا إِنَّ مَعْتُكُما اسْتُمْعُ وَا دَىٰ وَتَنْفِيرٌ لِذَاللَّهُ نَعَمُّ احْزَلِي وَمَنْ مُوكِكُما عَلَمُ اللهِ نَهْوِحَنُ له إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ أَنْ مَلْجَعَلَ اللَّهُ لَكِلِّكُ فَكُرًّا لَوْمُكُمْ اللهُ مَنْ ذيك الموع وَلَقُمْ الْمُنْفَرَة وَسُرِهُ وَا وَمَنْفَلِكِ إِلَّا هَيْلِهِ مَنْ وُرَّا وَرَفَعْنَا الَّ لَكَ ذِكِرُكُ جُنُوهَ مُنْ كُنَّ أَمْدِوَ الدِّينَ امْوُ السَّكُحُبُّ الْمِورَيْنَا أَوْرَعُ عَلَيْنًا سُرًّا وتتيك اللاتئا وانشرناعتي القفو الكافرين المدّرنا للقنم الفاح إنّ الثات مَاجَعُوا لَكُمُ فَاحْتُوهُمُ مُزَادَهُم إِنَا أَوْفَا لُوَاحْتُ بَمَا اللَّهُ وَلِينَ الوَّكِيلُ فَانْفِلَكُ سِعَيْهُ مِنَا لَيْهِ وَفَسْلِ كُذِي مُسْمَيْنُ سُوةً وَاسْتَوْا وَسُوانَ الْمِدِوَ اللهِ وَاللهِ وَوُصَالِطُيم الفَيْ كِانَ مَيْنًا فَاحْبَنَّاهُ وَحَمَّلْنَا لَهُ فُورًا مَنْ مِهُ النَّاسِ مُرْبَّكُ لُم فَالنَّلَاكِ لَنِسْ غِلْرِج سِيما فِي اللَّذِي اللَّهِ الْمُرْجِعُ مِا لَوْمِينَ وَالْعَنْ مِنْ فَالْوِهِمْ لَوَانْفَفَ

21

فاع عَناع مَن مُ وَاصْرِعَنَّا مَن عَنْ اللَّهُ وَاسْفُلْ عَنَّا مَكُ وَاعْلَى عَنَّا مَلُهُ وَاصْرِف عَنَاكِيكَةُ وَخُدَةً مِن بَيْن بِكَ يُورَمْن خَلف وعَنْ بَين مُ وَعَنْ شِالِهِ وَمِن فَوَفِهِ ومن عقيه باخالها لاكرام والفالما في الفي المرامة ومرضيه من مدار من لنابا والدان والمعطرة وجروا والموافرة والامن المعن أوالف والسرع المراجن بداو المتناب وال بناعل ذكر الفرى ما سراه في توراي منف الديد تروك على الما مع معارف فالدوا على وقزل دستناه براللمفت إقي التجنيك بتواد وكلت الكربوا عبك إلفائه يماكر فيط المسلى كرتيم الفائم الميشط لالالدادات الغرزا يحكي وغيارة المسكمة علت وعلية وبافل الغرم من المرسلين صلوالك عليه المسن ويملك العبده ويقالت عالمنان والخزان العليمة بخلف كل فالمزخ علنك فرج يخلفك المغين لأنفر أه لنبتك على صلوا أن عليه وعليا ولا واهن وتجيع ماملكية وسفقت لعلية وكانف اولاذمان وتجييهما مكتنا وتتعفر و علانا من شرة وجمع ما تُصَابَ وقل ون وخلفت ومن جميع ما نقصي في تقالم وَخُلُو مِا اَحْدَثُنَا وَتَعْدُونَا نِيا بِيهِ إِلْهِ الرَّمَنِ أَرَّحِيمُ الْهُوَاللهُ أَحَدُ أَقَهُ الصَّمَدُ لَوْ مَلَدُو لَوْ يُولَدُ وَلَوْ كُلُ لَهُ كُولًا آحِدٌ كَذَٰلِكَ اللَّهُ وَثُنَّا نَدُومَلَ مِنْ فَوْقِهُم وم وقال من الرمد لذك في الما عن عاهيم وعن الماين م مودة ومدا وما عَنْ مِنَا لِمِيْهِ وَعَنْ مِنَا لِنَا فَم تَوْرُهُ لِلْأَرْضَا قِلْ مِنْ خِلْفِيْمْ وَمِنْ خَلْفُنَا تُرْفُسُ لله وقال عن اما عدم وعن إمامنا عُرورا كريد عن خوالهم وعن حوالينا وَحيْسًا وَجُزُدًا لِمَنْهُ وَلِنَا مِنْ كَالْهُوَ ۚ وَعَيْرُومَ كُرُوقٍ وَيَخَوُبُ وَيَحَذُورِ فِي مُلْغِتُمُا وَتَعَلَّمُ النَّا هِذُكُ وَوُ وَبِنَّا أَيَّهُ عَلَى كُلِّ فَكَ قَلَ رُقِي لِجُلِّ فَعَ حَفِيظً وصلى فله على خلي قاله الجنعين وغاء عين فرم وروز ورا الفرى دين و توريق وبعي عام كفا يدوبون مر الله عُيم مات اسْا ود ومك الحاول ومك اصول وما انتفرومك امون وبك اخيا اسلك فنو إلك وتوفف امه اليك ولاسول ولأفقة الإمافيه العسلي العظيم اللهائم الك حَلَفْتي وَوَرْضَتَى وَسِنَّا وَيَتَوْبَغَى وَبَنَ الْعِلَادِ مِلْطُفِكَ مَوْلِئَتُمْ إِذَاهُولَتُ وَوَدَدُ نَبَى وَاذِاعُونَ ثُ

في الْلَابِ وَلَوْكُنُ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الدُّلِّ وَكِيْرُهُ مَكْبِرًا وَمَا لَيْا ٱلْأَنْوَكُوكُمْ مَا الله وَقَلْمَالُكُ السُلِكَ اللَّهُ وَلَيْسَ وَعَلَى الدَّسْيَاوُا وَعَلَى الْمُوسَوْنَ الْمُوكِلُونَ ايْمُنَا النَّهُ إِذَا أَوْدَ أَنْ يَعِولُ لَهُ كُنْ مَكُونَ مَنْفَانَ الدَّبَي بِيدِه مَلَكُونَ كُلِنَيْ وَالِيَهِ فَي اللَّهِ مِنْ أَزَادَ فِ وَاهْلِي وَوَلَهُ فِ وَلِهِ فِي وَلِهِ فِي عِنابَي بِينَ اوْمَنْوِ فَاقْعَ وَلَيْ الْمُوالْمِينَ فَاهُ وَمُلْ بَيْنِي فَابِينَهُ كَلِنَ فِيكَ وَا فَي مُنْتِ وَاجْلُنا مِنْ مُورِي وَلَا أَتُو الْتَ اخِدُ بِمَا مِيدَهِا لَّكْ عَلَى مُواطِمْ مُنْقِيمِ فِي الدَّي لا يُواعُ وسُلْطانِكَ الدَّى لا فِينَفياعُ فَاقِلَ اللَّهُ مَن عُ وَجَارُ لِ عَرَبُ وَ الرَّكَ عَالِتٌ وَسَلْطًا فَانَ وَا فِي وَاسْتَ عَلَى كُلْ مُوْغُ مَكُرِ ٱللَّهُ مَ سَكِيعًا مُحَلِّي وَالْحَمْلُ آفَهُ مَلَ مَا صَلَتَ عَلَىٰ صَدَمْ خِلْفُكُ وصَلِعَلْ عَلَيْ عِلَى الْمُعْلِمُ عَلَيْهُمُ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا وتجيع الومنين والمؤمنات الأخاع منتثم والانواث وثايع كبنا وتنبث وتنبث اجتزاب الك لحبب المتعواب والت على المرشط فلاس اللفتم إن استود علا نفتى ودينى والفل ومالى وكلكى وطالى وكالني وخوات مقلى وحميع لما انغنث سعلى مواخر فيناى واحرف فالدافضيع تخفوظك ولا تزواله والايك عُلْ إِلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ احَدُ وَ لَن احَدُ مِن دُونِهِ مُنْفِيكًا اللَّهُ وَتَناالِنا فَالْنَا حَسَنَةً وَفِياعَذَالِ النَّارِدَة كَوَ إِنَّهُ عَلِي عَلَى وَاللَّهِ الْمُعْمَلُ وَوَاللَّهِ اللَّا لله وفاع اركسيد وكان ربوف وعي مدن الدهائن في والدفع الأدا للهيم الله من الك معفات العلام لِسَلَاجِ الْوَيْفِ لْمَا مَا فَخَلَقُ لِسَلَاجِ الْمَرْقِ النَّا فِ ٱللَّهِ مَا أَيْتَ تَكُفَّى مُن كُلَّ احْدَرَ لَلْمُظَّ فلك احكم فالقليد وليثنت وكف سنفت والترفيف وفيض وفالما المتح المجتب ومصور ما رادفو مدالة واستروعاء في وبر ميزاله الريح الرَّجيم وَاذِا قركت الفُران حَلَنْ الْبَيْلَ وَبَنَ الدِّنَ لا فَوْمَنُونَ مِالْاحَ وْعَامًا مَسْنُورًا وَحَبَلْ اللَّهُ للوهيم أكِنَّهُ أَنْ تَعَفَّمُونِ وَفِي الْمَاغِيرَةُ وَالْمَالْحُكُمَةِ وَثَلَ فَيَ لِغُزَانِ فَيَكُمُّ وَقَوْا عَلِادُ الرهِمْ مُفُولًا اللَّهِ مَمْ إِنَّ أَمَا لُكَ وَالْمِيمِ اللَّهُ مِيمُ فَيْ فَعُمْت وَلَرُونَ فَاللَّهِ وَمُنْتَمَ إِنْ اللَّهِ وَالارْاعِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ عَلَيْكَ

من المنافع المرافع المن المنافع المان الموادد المانية المتكدامة فالي مدود موسية عافد الروسة فالكت مصرعات الأبع واوعلام لاك مرئة مادار مفطاك أنطر المرواء الفراع كتسط وبدوى الأنالي لفوي المراء من أن زن الدون مكان في العالم لا ووقت معاليات واجتمع التي والطان والم ديرانه والفدوس السوالى السوق الماله واللف النات الك المنافق والك وتخت وتني والذك وتنت أن عفظ فانقطى الايان من بن مدى في لك وَعَنْ مِنْ وَعَنْ ثِنَالَ وَمِنْ فَلَنْ وَمِنْ فَنْ فِي وَاذَهُمْ عَنْ مُولِكَ وَفَقَ مِنْ الْمُلْكِمُولَ وَلا تُوَّةً الْإِبالِيهِ أَلْسَلَى الْعَظِيمِ وَ2 الْجِعْنَ فَعَنْ أَهْ لاَ لَيْتُ اذا كَهِا الرَّا وَيُخْطُّ تحفينا من ترملطان أومن أركم فبلاك مردعوفا فعلا النفاة بالمشاعبة كأفيح كلني والإفيا تذركنن متل على مراحد المشابين وأصل كذا وكذا المسالة والعيرة في وادعيه لما ما ومع وفرض دلك دعاء الموس الكيروي عالني و وموماله ف لكل واعدة اسماء ونقول 1 م كلصل منها سفا ال بالاله ألا أن العن العوية المناف المالة المات صلك المالة المنهاية اسالت باشانا اكفا اكفا وعن إوتيم الخرفوا من ما صلة ما ملام العليم الحليم المتكني بارب المستكالفادك والحلب الدعوك باذا فالكرف والوكي أتحينان وإفافر أعظيفان فالمغلق المتكاوث فاعبرا لنولان ماسا معافا كما المفارِ النِّسَاتِ الدافع اللِّياتِ ج الإنجَم الْغَاوِنِ الْحَبِّمُ الْفَاحِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه باجراكا كبئ وخراتوا وفي لاخرالا ونبئ لاختراها مدن احترالنا كري فأخر الْمُرْيِدِينَ الْمُخْرِينِينَ فِي مَا مَنْ لَهُ الْعَرْةِ وَالْمَالُ الْمِسْ لَهُ الْمُنْ يَدُهُ وَالْكَالُ الْمِ لة الملك والجلال إس فو الكير المتعال الومنتي التَّماب النِّسَال ما مَنْ مُولِمالًا الحال مامن فموسر فواعيناب مامن فوسد للالطاب مامن مو عَلَيْ مُنسول المواس الموامن فو عَلَيْ المواب المَنْ فَوَغِيْدُهُ أَمْ الْخُابِ هِ ٱلْهُمَّ أَيْدُالِكَ النَّالِيَ اللَّهُ الْمُنْ أَمَّاكُ مِا مُناكُ بادِّيَّا في الرِّفاق باسْلَطَانَ في وضولت وخفراني والنَّفاق بالنَّمَاق لا وَالْمَقَ وَالْبَالِ و المَنْ وَأَضَمُ كُونِ لَهُ لِعَلْمَتِهُ إِمَنَ الْمُلْكُمُ كُلُّكُ لُلِّكُ الْمُؤْمِدُ وَإِمْنَ كُلُّكُ

أمَلَتَيْ وَالْحِامَ فِيكُ شَفَتَتِي وَالْحِادَ عَوْمُكَ الْجَبُنِي سَلِيهِ ادْضِ عَنْ ظَلَّ السَّ وَصَلَّى كَتُهُ عَلَى عُلِي كُلُ وَاللهِ الطَّاهِرِينَ وَقِ الدِّجِرِ الفَسْمِ وَهُرْ مِن السابِرَو مِ فَاحِ النَّامُ عبدات واشتراك وروجامن فرالاطام المتالية المؤلفة في المتوى والمتوليد عِنْ نَا تُوفِيْهِ وَمَا مُؤْمِنِهِ عِنْ الْحَاسَةِ لَمُسَالِهِمُ اسْأَلُكَ بِكُلِما مَا أَزَمَتُهُ اخِسَاءًا مِن كُلِّ فَوْ قَدَا تَقَلَّكُ مُ عِلَمَا إِنْ تَجَيْبَ لِيَتَّذِينَ قَلَى عَلَى الْكُمَّ منتُ وكلايان وكان قوكتني من قولك ماسكيني برخ به أيَّة الرَّيْف في طاعنك حقَّ كوأباني احكاسوا لذوكا أخاف سنشاخ دوبات بالصيغ وزراه ل دفد سترز والغين ع المردور المدالة و الوسائد الما مر معرف والم معادة من الدون جيم الله الريخ التي الم إِنَّ الْعُودُ مِنْ مِنْ مُلْتَاتِ فَوَاذِلِ الْبَلْدُ وَالْفُوالِ عَلَى ثِمُ الضَّرَاءِ فَاتَعَلَىٰ فَيُتَّرّ وُ مَرْعَاهُ الْنَالَ الْمُوالِمُ الْمُلَافِ الْمُلَافِي وَعَنَى مِنْ مُفالحالِ الْمِيمَ وانؤسني من ذَوالِ النِعِيم وَمن ذَكِل الفَّكَمِ وَاحْتَكُمْ فَالْمُتَّمِّ وَبِي فِي حَيْرَاكُ وَطِياطُهُ وَوِلاَ مِنْ مَاعَتِهِ اللَّهُ وَالْمُ وَمُعْاجِلَهُ النَّوادِرِ اللَّهُ مَا وَتُ ادْضِ الْسَالَةُ وَالْحَسْفِهَا وَيَحْرَسَهُ الْجُنِّ وَالْجَعْمَاوَ سُمَا لَقُولَتْ وَاكْنِيمُا وطالاسوة فانتفقا وكرب الدهرفا كنيفها وعواث الامؤ وفاضرف وَا وَرَدُّ فِي إِنَّ النَّهُ مُ اعْلَى عَلَى مَا اللَّهُ وَاعْفِينَى إِنَّ لِلَّهُ العُرَا وَالْمَانِي إِنْهُ وَالْمُورُهُ وَخُدْعَكِ أَرْبَ مِلْالْكَ وَكُفْ مَلالْكَ وَدُهُ مِلْكَ واذفع عنى كلاكول عذابك والموضعة اليم عثابك واغلف من توافيا للهوي وَافْتَوْنِهِ مُنْ مُوْ مُوَافِياً لِأَنْ وَوَافُونِينَ مِنْ عَيْلِ الْمُذَوْدِ وَالْمُنْ مِنْ عَلَيْكُ وَدِوَالْمُنْ مُنْ عَلَيْكُ وَدِوَالْمُنْ مُنْ عَلَيْكُ وَدِوَالْمُنْ مُنْ الْمُنْكُولُونَا وَالْمُنْ الْمُنْكُونُ اللَّهُ اللّلِيلُونُ اللَّهُ اللَّ لماريل وفي العنه وإلكاظم واستكور باله يوالفران من الغرب المائس كؤاذاكان ذائين ومنهاخل السن عوافاخف وازدن قرار ماثراتر مزالفان عز خَنْ فُلْ ٱلْلَهُ لِمَا أَدْفَعِ عَمَّ البَلا وَلَكَ أَنْ لَا لَهُ لِي أَرْمُكُ وَمَهُ عَنْ فِي أَو وَفَ أَر بِطِمْ فب وون حادث في إرتك مذهك ونه وركاف ي دعون الأس كان مؤرث الررة الترصيد قراع والمسارم المروز والمدون الما و فك و و فك الأو و فعر الله والم

هُومَ الْكُلِيْقُ إِلَى الْمُولِعِدُ كُلِيْنَى الْمَنْ مُونِينَ كُلِيْنَى المَّرِي وَالْمُحَالِثُ كُلِّينَ فَكُلِينَا مُونَادِدُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْتُكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا إِنَّ إِلَيْكُ اللَّهُ الْمُوكَ بالمؤون المصري المكون والمكفن والنبل المحقون والمكان والمتأن والمشار والمقضيم ع المَنْ مُوفَ مُلِكِهُ مُعَدِّمًا مَنْ مُوفَى سُلْطَانِهِ فَدَيْمُ إِمَنْ مُوفَى مِلْلِهِ مُطَلِّمُ لِمِسَ هُوعَلِي ادِم رَحْيَا مَن مُورِيْل مِن عَلِي اللَّهِ مُوسِن عَما المَعليمُ المَنْ مُوسِن عَلَا اللَّهُ اللَّهُ كريم المن فوق منعا عكم المن فوق في كم المث الممن المن المن المناف الديم بط المرالا ويول والاضافة لا من لا جنسًال الأعفوة لا من لا الظرَّ ولا أو لا من لا تفار ولاعتدالة لاستركام الاستنكة الإستاكات الماكات الماكات الماكات المتعين كالمريخة وَحَنْ أُوا مِنْ سَبَقِتُ وَعُنْ أُمْ عَصْدُ أُوا مِنْ أَحَاظَ كُلِّي عَلِيهُ لِإِمْ لِعَمْ الْعَلَا و ك الناويج الهيم المالية الحقيم العَيْم النَّا الدَّبْ إِنَّ مَلَ النَّوْلِ وَالْمَالِقِيُّ الْمَالِقِيُّ واسادِيَ الْوَفْدِيا وُفِي الْعَمْدِ وَالْعَالِ الْشِرْاوَالْوَالْحَبِّ وَالْوَقَ الْمُنَامِ هَكِ ٱللهُمَّ ان السَّالُكَ بِانِيكَ لَاعِلْ أُوقِيُّ وَعَيَّى لَاعَلَىٰ إِلَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ المدنى المتحافي التانيك المتن أفل المتنافية المتنافية المتنافية المن لد منيك النير إعظم العنوا حسن القاور إلاستع الغيرة الماسطاللة بالرَجْيُ إِلَى صَاحِبَ كُلِ مُعْوَى إِنْ مُسْتَعَى كُلِي عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل وَالرَّجُهُ الْوَاسِعِيْهِ إِذَا لَيْنَا مِلْوَالِمَا لِمِثْلِوْلَ الْمِكْمُ الْمَالِقِ لِمُلْأَوْلُوا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ والْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلْمُ وَالْمِعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمِعِمِي وَالْمُل لِإِذَا لِيَرَ الْعَالِمِينُ لِإِذَا لِكُوامِيهُ الشَّاعِيعُ إِذَا الْفِيِّعِ الثَّاجَةُ لِإِذَا لَقُومُ التَّبْسَهُ لِإ والعظمة المنبعة كد الملبكي النهائ الماعل أتظلات بالاتم العرب وأعلل العرك إسار الكواب إعجى الاموك بالمرك الاباب بالمنح والمستحي الماع التشائ المنتبالغِفَانِ كماللَمُ المات المات المات المنتق ا بالمفتذؤا مدين الفظف المتنوف المسترا المتفتل المنذؤ المقترة المفتح المحك بادت التبث اعتامها وت السكيدا لمزاح اوت الكان والقفاع بارت الكفراتفام الارتباطي إتخراط وتبالخ لوزائرا كالوية الطلام اوت الفي واللا بارتبا المنتقر في الآلام كر المائكم الفاكين لواحدًل الفاكد والمائدة

والمناه والمتحتمة والمائية والمنتبية والمرافية والمنافية والمنافية والمنافئة مَنْ كَافَيْ إِلَا مَنْ لَا مَن النَّمُواتُ بَارْمُ إِلَا مَلْ يَكُونُ الْأَرْسُونَ الْذِينَةُ إِلْ مَلْ يَعْ التَّعَلَيْ عِلَى الْمَنْ لَا مِعْنَدَى عَلَى الْفُلِ مُلْكِينِهُ وَ الْمِعْا فَالْحِفَا الْمَاكِمَ الْمُعَالِيَةِ السَّالَ ا بالمُسْقِي كُيِّما فِالْمُعْرِلُ الْعِطَالُما فَالْمِسْ لَلْهُمْ أَمَا لَا لِيَنَّ الْمُرَامَا فَا فَ فَ لَمُنَّا لِل وإسامِع النَّكُما فَإِلَا عِنَ الْبَرَا فِالْمُعْلِيقِ أَوْسَادِي عِي الْوَالْحَدِيدُ السَّنَا وَالْ ذَا لَعَهْدُ وَالْوَفَا وَالْمُولِدُوا لَوْضَاءُ ذَا لَعْنَ وَالْبَهْاءُ لِإِذَا لَكُنَّ وَالنَّسَاءُ فَا وَالْعَمِد وَأَفِوْهَ وَالْمَا لَعَمُووَ الرِّينَا وَالْمَانَ وَالْعَلَا وَالْاَفَ الْمَالَ الْمُفَالِوالْفُصَا المُعْاةُ لَاذَ الْحُدُوا لَغَاءَ لَاذَ الْأَلَاةُ وَالْقُلْمَاةِ ط اللَّهَ مِنْ الْخَاصَاتُ مِا اللَّهِ الأمانع باخا يدء أفاغ باضا نتركا فاخ باساعة فالجامير فاشاغه فالط يبيع فاتحق تير ى الصالع كل مصلوع بالحالق كل تخلوق الوازى كل مرووق المالك كل علوي ماكانيف كل مكروب بأفارج كل مصلوم فالانتج كل مجوم فانا يتوكل عدول فالسار كُلْ عَنُوبِ إِنْكُمَا كُلُّ مُطَرُدُ وِ بِالْمُ الْمُعَلِّدُ عَنِدَ سُلْكُ الْوَجَادِي هُدَهُ مُسلِّق وَالْم مُولِي فَيْلُ وَحْسَنُي السَاحِي غَيْلَةً مِنْ وَالْ لَيْعَبُدُ لِخِسْ فَا ضِاقَ عَلَا كُنْ سَيْد بادا وعنك مرن الفنائ علافنا وعالمكاني عنكا منطراوي المصنع جنال مفرى با إعلام الفول المعقار الله ول استار العول الكاست الكرة بالمقلت العلوب اطلب الفكؤب فالمتور الفكوب التين الفكوب المفرج نَصْمُوح مِا مُنْقِسٌ لِفَنْمُوح ، بح اللَّهُ وإِنَّا سَأَلُكَ بِإِنْهِكَ لِإِحَلَى لَا حَمْلُ لِأَحْ المَسَلُ الدَيْ الْمَسْلُ الْمُدَالُ الْمُسْلُ الْمُصَلِّلُ الْمُحْيِدُ مِنْ أَوْا صَلَّ الْعَيْنِ. فاعِناكَ اللُّهُ مُعَنِينَ فاحترَجُ الشُّفَ يُحْرِينَ فإجارَ الشُّجْرِينِ فإ آمانَ الخافَّقِينَ أَو عَوْزَ الْوُسِينَ الْمَالَحِمُ السَّاكِينُ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهِ السَّمَ الْمَافِرَ الْمُدْسِينَ الْمُحْبَ المُنظِّرَينَ بِهُ الْذَاكِدِو الْمُضَّانَ الْمُأْلِقَصْلُ وَالْمُغْنَانُ الْأَلْمَ وَالْأَمْلُ باذالفك وأنشان اذاعكه واكسان اذالحدوالتنوان اذافخنو الرها مَا ذَا لَعَظَمَةُ وَالسَّلُطَانَ إِذَا أَزَّا فَيْرَوَ الْمُنتَانِ إِذَا لَعَفُووَا لَجُفْرِانِ بِو المَشْقُو رَبْ كُلِيْفَةُ فِاعَنْ هُوَ الدُّكُلِينَةُ فِاعَنْ مُونِهُ وَلِيالُهُ كُلِّ مُؤَةً وَلَا مَنْ هُوَ لِلْهُ كُلِينَةُ فِاسَنَ

وتجدي من ومعر الوالك ولا مفرج الوالك ولا مفسدا الوالب والمرح بنجي فدالاالبه بإمن لا بُرغُ لِاللِّهِ مِا مَن يوحِل ولا قوم الأمرام والمستعالة الله بان أوكل الاعليه بان لا رُجي الامويا من لا في الإ الله الله باخرالم هؤين باخرالم غويين باخرالطلوين باخرالستولين باخرالف وين بإخرالمذكؤبن وإخرالمنكؤون الخراف فين واخرالم المناطير ماجائر واداكر والافط فاخارا فاصرما المامن فكق فستويى مامن فقر وفعدى فاتتن بكنفنا لبكوى بإمن فيع التجنى بالمؤنية الذف بامن ينج الملكى إكويني المَرْضَىٰ فِامْزَاضَكَ وَالْجَى فِامِنَ مات والمَفِى فَاسْتُحَمَّقَ الْوَفِينِ الدُّوكِ وَ لأنفى مك وامَنْ البَرِوالْمُوبِ بُلُهُ وامْنُ المَاكُ والمَنْ والمَنْ والمُوادِ وُلْمَانَهُ الْمَنْ الْمَاكُ مُلْاَئِرُ إِلْمَانِ الْمُنْوَنِعَيْنَةً وَامْنَ وَالْعَبْمُ مَلْكُمُ الْمُنْ عَفَابِهِ جِ وَامِنْ لِنِهِ هُمِ الْحَالَيْفُونَ لِمَنْ إِلَيْهِ نَفِيَّ الْمُنْ وَنَ لَا مَنْ إِلَيْهِ تعضلا أأيون لامن وعن النبد الزاهدة فالمنالية الما المحترون لومن بر بشانس المليون لامن بفخ المجتون لامن في عقوه بطمع الخاطين الإملاك بكن المؤوِّن إِن مَنْ عَلَيْهِ بُوكِن الْمُؤَكِدي حَد اللَّهِ عَد إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ باحبب باطبيت كادبي فاركث بالحسب بالمحنيث فامنيث فالمجث لاخبر لابعَيْرِ مَكَ أَوْ اوْمِ وَكُلْرُونِي وَهِي إِلَّا تَحَتِّ مَنْ كُلِّحَلِبِ إِلَّا لَعُسَّمَ مَنْ كُلُّ بقيش واخرم كأجنب فاأتثرت من كالشركت وادفع من كل دفيع فالمحد فأكل لُويْ إِلا اعْنِي مِن كُلْ عَنِي إِلَهُودَ مِن كُلِّ لِحَادٍ بِالزَاتَ مِن كُلْ رَوْفٍ المِعْلِيَّ مو الإغالِبًاعْ وَهُوكُ إِنَّا ضَا فِيا خُرْ مَسْفُوعُ لِإِخَا لِقَا فَيْ كِخَالُونِ إِنَّا مُالْكًا غَرِ مُلؤكِ لِإِنَّاهِ مِ عَنْ مَعْهُ وِلِالْفِكَ عَرَمُ وَيُعِ الْمَافِظَّاعَيْنَ تَصْوَلُمْ مِا فَاصِرًا عَرَبَتُ وَرِيامًا عِمَّا عَرَافًا شِيافَ مِسَاعِ وَيَدِي مِنْ فِا فُورَا لُوْلِا مُنْوَلَ اكنؤرااخا لق اكتؤرا مُكرَّرًا تُعْرَد المُفَلِّدُ النَّوْرِ ما فَوَكَلَ فَرُالْ أَنْوَدًا مَنْكُ

لِلْأَمْهِ إِلْمَا مِنْ إِلَا مُعَالِّقِ إِلَا أَنْهَ الْمُاسِدِينَ لِالْمُعَ الْنَامِينَ لِا أَضِي ٱلنَّاطُرِيِّ والد المَ أَشْفَعُ النَّا فِينَ المِاكْمُ الْاكْرُمُ الْاكْرُمِينَ فَي المِعْادَ مَلْ عادلهاسندس سندلة يا نخوم فلا ذفوله ماح زم كاحزله باعنات مريخيات لهُ باخرين لاخراد بالحرّ من لاعز له باحصين من معين له وا الله من لا النولة بالمان مركة المال للهُ كظ اللهنم إن أساً للت إسان إغاصم إلى مُ بالذائم بإداح باسا له ماحاكة باغالة بالاصماني بفن الاسط ك العاصم مراسِنعَما فإلام مَاسَمَحَة فاغافر من استغفره بإفاصر مَاستنصره ليا خافظ من استخفظه واحكره من استكويَّهُ واحرابُ لَمن استرب كله واحد بيخ مناستصرخه فاعقين مزاستعانه بالمفيث مزاستعانه لا فإعزي الافيام ما لطبعًا لا يرام ما مُومًا لا بنام ما وافتاك معون المحت الا يموث الما ملكًا لا يُوك بالافتالا تفني بإغالما لا يحمل باسكالا تطعنم واقوت الانفيغف اب اللفتم اقتاساً لكَ بالبيك واحدما واحدماشا عدا لا ماحد ماحامد وأما بالمعن ود واساد والفخ في الفظم م كلعظيم والكرم م كاكرب واأزع من كل ركيم فا اعلم من كل عليم والمكم فن كل عليه من كل فديم فيا اكرمن فركبرنا الطف مت كالطيف لااحد من كاحتك إلى اعتر من كاليع ولد مأكر والمتنف باعظيم المق واكثرا لخبرا فك بجرائع فسن لأوائم اللطف بالكيف الصَّنعُ المَنصَولَ كُوبِ مَا كَا شِعَا لَفْتِي أَمْ اللِّكَ المُلْكَ وَاقْتَ الْمُعَى لَدُ إِلَيْنَ هُوَ فَتَهَا وَقَى بِامْنَ أَهُونَ وَفَا مُرْفِقًا بِامْنَ هوف فُوت على فَا مِنْ هُوَ وَعَلُوه مَنْ بِامْ هُونْ مُرْبِ لَطَيْ لِامْنَ فُوَقِي لطفه سُرَف يامزهو في شف حِينَ بامن موفى عَن عَظيمُ ابْنَ فُو فِي عَلَمت مَجْدُ المرموق عِيد عيد لو اللهمَّ اقتاساً لَكَ الْمَاكِيَ مِا شُلِقَ لِمَاوا فَي لِمَا عَلَى الْمَاوِي لِمَا عِي الْمَاحِي الْمَاضِي المُواضِي العالى بادائد لن وامن كل مُع خاصة كلة المرة كل في خاصة كلة واست كل مُع في كا له يامن كُلِّنْ وجود به يام كانوع فليث اليَّهُ فامن كلَّنعُ حَالَقُ مِنْ وَإِمْ كُلَّنَّ اللَّهِ مِن فاتم بربام كالشف سأتراكبه إم كالنع بستع علا المتكافئ فالله الع 54

لِا مَنْ لَهُ الْعَرَانُ وَالْمُرْكِلُوا لِمُعَالِمُ الْفِيلِي لَوْ اللَّهُ مُعَالِثُ السَّا لُكُ المِعْلَة ناعفة لاعفور باحدور بائكور فاروث لاحطوف لاستعوا الزوود فالمنبوح لْمُرُونِ فِي لِامَنْ فِي النَّهَا وَخَلَمْكُهُ لِامْنِ فِي الأَوْمِنْ اللَّهِ لِمَا اللَّهِ فَاللَّه مامن فألفار عاتب مامن الجبالي فاشهام فن بُدُول عَلَى مُوسِياه مام لِيَّهُ برجع الاركلة فامن أظهرت كالرشي لظاف فامن المستن كلفي خلف ألا من في في الْحَالَ فَيْ مَازُوتُ مُنظ مِاحْدِبَ مَر يُوحَدُ فَهُ ماطيبَ مَرَ لِوَ طبيبَ لَهُ مَا هِمْدَ مَ لِلاحِيْبَ لَهُ مِاشْفَةَ مَرَ لِإِسْفَيْقِ لَهُ مِا رَفُوْ مِرِيا رَفِقِ لِهِ مِا لَمَغِيثَ مَنْ لأَمْفِيتَ لَهُ بِادَلْيِلْ مِنْ لا دليلَ لَهُ مِا النِّي مِنْ لا اللِّي مَنْ لا وَاحِمَ مُنْ لا وَاحْدَمُ لَهُ واضاحِبَ مَنْ لأصاحِبُ لَهُ مِن مِلْكَافِي السِّنْكَفَاءُ فَإِلَا مِكَانِي مِنْ استنكلاه فالاع من التزعاء كاسنافي مَن استَشْفاه فا فاضي مَن استَفْسا مُ مَا مُعَنَّةَ مِرَاسِبُغَنَاءُ لِأَمُونِيَ مَنَ اسْتَوْفَاهُ مِا مُقْوَى مَنِ اسْتَقُواهُ مَا وَلِي كُنْ مُنْ سُ اللهم القاسئلات باشك باخال في إن يُقِيِّق أنا طِق اصادِق أنا فالِيِّ مِافَادَ فَ مِافَا تَفْ مِالِائْفَ مِاسَا مِنْ بِاسَامِينُ سب أَمَا مَنْ مُقِلَّبُ اللِّهِ اللَّهُ مَ فامري حسكا الفلائ والانواديا منطاق الظل والحروريا منتخ المتنك قالفن با مَنْ فَلَدُ النَّيْرُ وَالْمُشْتَى فَا مَرْجُلُوا الْمُؤْتُ وَالْحَيْقِ فِا مَنْ لَهُ الْحَافُ والأحرفا مِن لم بخيد ولدًا المن للن لهُ مُراك في الملاب المن لد ولي من الذات سج بامن ملم دالمدين والمن والمناف المنافية المن والمائية الواهنين ما من رى بحاء الخائفين ما من علان حواقي السنا ملين ما من عبا عددًا لسَّايُّهِ مِن إمَّ صِلِهِ العالم المعسَدين أمن المنفيع الحوَّ المحسِّن ما من لا بعد عن الوانين الماريين الما بودين سد با دائم الفاء إلى الع الذعاء باواسع الكحطاة وإغاف لحفلاء وابديع النماة باحسن التبلاء احسب الثا بافديم التناويا كيزانو فاؤما شرب بخاء مه اللفة ابغ إنسا ألت باخيات ماستنا ولإخفاؤ لأقفاؤ لماخشاؤ لماخا والماخنان لمأفثا كالمفتاح لأتماح مو بامن المفيق وسَوَّالْف مامن ورقيق وربّاف المن اطلعه ويسمُّعاك

كُلِّ وَدِانا نُورًا تَعْدَى كُلِّ فَوْدِ إِلا نُورًا فَوَلَ فَكِلْ فَوْدِ مِا فِرُ السِكِ الدِفُور ع باس علاق شريف ما من من له لطيف لا من اطفه منيم ما من احداد ما من فُؤِلَةُ حَقَّ وَعَنْهُ مِنْكُ مِا مَنْ عَفِي فَضَّالُ إِمَّنْ عَلَا أَيْهُ عَذَالُ مِنْ دَكِرِهِ خُلُو أَمِ مَنْ صَنْكُ عَيْمٌ مَطَ اللَّهَ مَ إِنْ أَسَاكُ أَتَ باشِوكَ إِلْ مُسَمِّلُ الْمِعْفَدَ والمُدِّلُ وَامْلً نَا مُنْ أَنْ أَوْ أَوْ أَوْ مُفَصِّلُ أَعْلَى فَالْمُصَّلِ فَاعْمَلُ فَا عَلَى نَا مِنْ وَي وَلَا يُوعَى فَا مَن تَجَانُ وَكُلْ يُخَلَقُ لِا مَنْ هَدِي وَلا هِدى ما من غِني وَلا عِنْي لِا مَنْ فِينَا لُ وَلَا بَسْتَل فَا مَنْ فَيْكِم ولا نَفِكَ مِنْ مَن عِم ولا جا وعليه إِما مَنْ تَفْفَى ولا تُعْفَى بامى عِيم ولا عِلْم علبُ ما من لهُ علاق لمولدة لريجن له أحد ساما وفيم الحسنيب ما الغم الطبيب ما لغمه الغرب ما نعيم اكروث ما الحيث المحيث أما الحيث الحبيب الفط لكمنال افتيم الوكول الفيتم الولى الفيم النقيرب ما مدو العادفين ما مني المحتين ما الديل لمريد بن لما حسب الرة المن ما الاوت المفيلين فارتجاء المكذبنين بالخرة عهز العامدين فاصفته عزابكر ومن فانق عزالمَّتَ مُوْمِين إلا الهُ الأَوْلِين وَالْكُونِ أَجِجُ الْهُوَّ أَقِيَّا الْكَ أَعِيْدُ بِارْبَاعُ الْمِينَا لِمِنْ الْمِسْتِدِينًا واحْوَلُوا بَالْمَا عِرْفًا وإخْلِنَا فا وليكنا واحبَيْنَا أَفَا باطبينًا فل فارت النبتين والأكراد فارت الصديفين والاخلياد فادتَ اعجت والناوبادب المتغاروا كبار بادت الحنوب والقار بارت الانفأ والانتحاد كادتشا لفخادي وأليتنا وبادت المرادى والبحا ولمادت الكثيل وَالنَّهَادِ اوتُ الأَعَلان وَالأسْرُاد سَدُ فِا مَنْ يُفَكَّدُ فِي كُلِّيقُوا مِعْ فَا صَحْقَ بكلِّ على مامَّ مَلَعَتَ الى كلَّ عُلْنُ وَمُرامِن لا يُحْصِي لِعباد لفيه ما من لا شلغ الحال في شكره لا من لا للذك الا فهام حلالة بالتر لا ننا ل العصام كمنه المَن العظمة والكرااءُ ووآئ والمريد أو العياد فضائ وامن لا ملا الاملكه لا مريد علا أو الانتظافي فو ما من لدالمتل الاعلى ما من لدالصفا الناكا المتزك ألاخوة والافك لامن كه ألحث ألماق مامن لدالا ما الكثيث ام له الأسَما وَالْحَيْنِي إِمْنَ لَهُ الْكُنُّمُ وَالْعَصَّا وَالْمَنْ لَهُ الْعَرَاءُ وَالْلَصَّاءُ

بِلْاسْبِيهِ عند فِامَنْ دِكْرَةُ مُرَثَّ لِلْذَاكِيَةِ فَامَنْ مُنْكُونَ فَوْرُ لِلْفِيَاكِمِينِ فَامْ كَالْهُ عَنَّ للخامدين لا من طاعدُه تَخانَ للطبعين لا مَنْ لا لهُ مَفْدُةٌ السَّال المَنْ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ المندسين المن المانه وفعان الشاطري المركنالة مكرته المنتين المتن وزكر عُورٌ لليلائمين والعاصين المَنْ رَحْمَتُ أُفَرِيكِ مِنَ الْمُؤْسِنَ عِنْ الْمُؤْسِنَ عِنْ الْمُؤْسِنَا وَكَ بالتخالفا وتمنة بامري الدخرة المترتبة كأنناف المتن فتكسن الماكوة المرتبك بضا كذا بإسن العكمة فما أؤاذ فإسن لكدفأة ولاقية فاست لانضاء الأوثي فباست بونقة تعنفا فوه عن اللفقة إنيات الك باليفيك فاصلونا المنى ما ملين است المالين بادسَنيدنامَيدياعِيدُ باسْتَبُعِناسْمَيْد عَ الذَاكَرَيْنِ الْجَيْدِ فَاذَالْعُولِ اكتدنيدا والفيغل كتشيدا والكلي كت بايا والوغدة الوعيد تك هُوَّالُوْكَ الْجَيْدُ الْمِنْ لِمُوْتِقِالُ لِنَارِيْدُ الْمِنْ فُوَوْرَتْ عَنْ لِيَدِا مَنْ فُوَعَلَى كُلُّ مَنْ مُتَوَالًا مِنْ مُقَوِّلُكُ مِنْ لِلْهِمِ الْعَسِيدِ عِطْمًا مَنْ فِي مُرَكِّتُ لِمَا وَكُلُ وَرَبِي كُلُّ الموشبية لدولا تليزا بإخايق التقرق الفكراني المانفي الباخرا الففيد بالأوفى الطفلا لعنعرا فالزنج الكشيط لكبيري ماجا برالعظم الكبرا فاعتمك الما الناف المتناف المام من المناف المناف المناف المنافية والنغيم بالتانف وكالكيم بالحافي الكوح والفيكم بالماري الذي النيسم ذا لمائي ذا كفيتم لا ملهم العرب والعجيم كالمانيث القروة الإلراع الكيفية والهيم الدتيانين والمعالي المرحلة الاشاة والعيم سا اللهنماة اسكاك المنت والفارا عالم الماسل الكافير والاسترارا والمنا والفادل الفالد واطالب واهد صب الم من كعم تطفيله المن كرَّة محوَّده والعاد والتلغية والمن تعزز فيدريه واست مدرجك المركز المرابية والمركز والمركة بالماس فالمرام المرتفي فأوري المَنْ وَمُا وَعُلُوا مِا مَنْ عَلَا فُرُوم فِي مِنْ عَلَيْ مَا رَبُّ أَمْ الْمُ الْمُولَمُ الْمُدِّكُ المنهُدَى مَنْ يَشَاءً وَالْمِنْ فِيلًا مَنْ كَيْنًا أَ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ لَعُذُكُ مِنْ تَطَاءً وَالْمَنْ فِيدًا الرياة المن المترس كماة والريصول في الأرامام ما تشابة والترفيض عيد مَنْ دَعْ إِنَّ عَلَى مُنْ الْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُعَمِّلُ اللَّهُ اللَّ

بامن وْرْقِي وادنا في بامن صَمَى ويعنان بالمرحفظة وَكُلُافِي فَاحْزَاعَ لَا واغنان يام وفقى ومداف ياتران في واواف باتراكما نع واحتف سن بامن والمن بجاله أمريق التوكة عن علادم استجل بين الم وفلب مامن لا تنع النفاعد الابا ومرام مواعل من صناع يتبله باس لامعضت عكدما من لاراد لقضا شرا من انفا و كلف بامرع المتحوات ملوقات سميت يامن والزاح بشرابن بدى تفنه سح والريحك الأوص فاؤا بالتنجعك اعبالة اؤنا كأبام ضعدا الشمس ايحافا من حعداً لأفق نؤوا باتن حسل المساله التا فاتن حسل التفاو مفاشا فالمحسك أنتوم سبانا بام جسل الفاة سنا والم ترج كونوشناء اذواجًا ما من حبر الناع مضاؤا سط اللغة ايزائا ألت بالتيك بالصيع بالتقية فادفيع بالشيط بالتي المِدَاعِ ماكَ بُرِيًّا مُلَكِرُ وَاحْدِرُ مَا يُحْدُرُ عَ الْمَسَّا مُثْلِكُ كُلِّيُّ الْمَتَّ بعد كل عياج التنى للوكسلائ الحوالة كالمتاكدي العالمة علاحظ ال يَيْ وَاللَّهُ عَلَيْتِ كُلِّي وَالدَّى وَلِي اللَّهِ عَلَيْ الْمُحَدِّينَ الْمُؤْتِ الْحِيقُ مزع ماح الذي عوا لوف ماتئ ما صواح لا ما خده سنه فلانوم ع با من له ذكر لا مينى با من له مؤكر ملفى ما من له نعشم لا نصَّ رأ من لرمكاتُ الإرول إمن له شناء لاجعي المتجلال لا بكيف ومن له كاللا مأروك إمر له فيناء لا يُورُ ما من له صفات لا شدك باعر له بغوث لا تعتبر عب أو وتب العالمين إما للت توم الدين وعاكمة الطابين واطفى الدوين والمدرك المارين بامزعت القيابي بامزجت التواين فامتزجت المطري كان عِتِ الْمُسْتِينِ الْمُواعِلِمِ الْمُهُالِينَ عِي اللَّهُمَّ الْمُسْتَالِقُ السَّالِكَ الْمُعْتِ الْمُعِلِي الْمُعْتِ الْمُعِلِي الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعِلِي الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعِلِي الْمُعْتِ الْمُعِلِي الْمُعْتِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي ال باصيل عد المتن فو احدً البيدا من عوضً الدين المن المعصمة ملا عب بان مووز بلاكيف يامن هوفاض بالصف المتن أمورت بلاور يد مام هويز نؤيلاذك إنام فوعنى بالضرم من موملك بالعزل والمرفي والتي

ئيع وباسطه لما مُسْدَى كُلْ نَحَى وَمَعْيَدَهُ لِما مُنسُبَعَ كُلْيَحَ وَمُعْلَاثَى لَمَا مُنْكُرُكُ كُلْنَيْ وَيُعْوِلُهُ الْعِنْيَ كُلِ ثَقَى وَمُفَلِّدَهُ مُسَيِّهُ الْأَخَالِيَ كُلْنَيْ وَوَارِقَهُ ص بالخيرة كرقنك ولإلاخترشا كرة منيكا وإباختها مدوقة ويأجر بمياء ومنهؤد الخزاليه وملاعوا اخترجس وكالمات الخرمون والساط صاحب وكاير باخترة فف و و مطافو باختيب ويحدوب صور بام فُوكِن دَعَاهُ عَلَيْ لَامَ فُوكِنْ طَاعَهُ حَلَيْ فَاعَنْ هُوالْيَ مَنْ بالمن مُومَن الشخفكة دُفْك لا من مُق مَن رَجْا أُكُر هُرِا مَنْ مُو مَن عَصا يَعَلَمُ بْامْنُ فُو وْجَعَلْمِيلَهُ وَجِيْم مَا مَنْ هُو وْجَلِكِ عَلَيْمُ اللَّهُ وَالْمِيلَا مِنْ امَرْ هُوَ بَمْ أَزَادَهُ عَلَيْمُ صَوْ الْهُمُ مَا إِنَّ السَّالُكَ بِإِنْهِا مُعْلَمُ مَا مُقَلِّكُ بِالْمُعَقِّدُ بِالْمُرْتِثِ بِالْحُوْفُ لِالْجَدْدُ فِالْمُدَكِّنَا فِالْمُخِذِّلُ فِالْمُغَيِّرُ مِعِ فِالْمَوْعِلِيَّةُ سَا نَّيْ فَامَنْ وَعَدُهُ صَالَوِنْ فَامَنْ لِلْفُ وَظَاهِرٌ فَامَنَ كَافِهُ عَكَدُ المَرْ وَضَاءَى كَانَ باسَ وَإِنْ مَعَدُ الماصَ مِللُهُ مُلكُهُ مُلكُمْ فَاسْتُمْ فَاسْتُمْ مَا مُعَلَّمُ مَا عَرِيثُ مَعَلِيمٌ صط لا مَنْ لا مُنْ في الم بامن لأمله في وفول عن فول المتري له تعلم النوال عن أوال المريدة مُنَّ عَنْ مُنْ إِمَنَا لِمِرْفُ الْحَامُ الْمِنْ فِي الْمَنْ فَوَعَا بَرُوْ إِذَا لَمْ يُدِبُ فَا مَنْ فَقَ مُنْكُوهِيم المادِنين المَنْ مُومِنْ عَلِي الله الله البين ما من لا يحفي عليه درة في العالمين في المحلمًا لا المجللُ في الله المجللُ في صادِقًا المنتخافُ باوَقالُها لا يُمان يا فاهر لا تَعِلَتُ الْعَظِمَ الْاقْعِلْ الْعِنْ لَاعْدَالُا لَا يَعْنُ لَا عَنْ الْعَلَا تَعْبُغُ إِلَا كُمُّوا لَا تَصْغُرُ لِإِلْحَافِظًا لَا تَعْفَأَ أَسْخَافَكُ لِالْأَلَةُ الْأَلْتُ ٱلْعُنْ الغوسة عليشا من الثاديا وب دعاء مسلول وهودعاء حليل الفذات رفيعانشان ووى وليمن عما عن إسبه على مَ وَهُو اللَّهِ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بسماته التعزال والدالة الاكرام باي نافوم لا اله الاات بالموراس لالعلم ماهووي كف هوويان هوولات موالافوناطا

لانْبَرَكْ فَيْكُ مُنْ المَانِحِينَ لِللَّالْكَةُ وَسُلًّا بِالْمَحْتَ لَا لِمُنْا وَيُوعِنَّا إِنَّ جَعَدُ الإِدْ مَنْ قَالِكًا فِا مُنْ خَلَقَ مِن الْمَاء فِرُ إِفَا مَن جَعَلَ لِكُلْ سُوَّةِ امْدًا الله عَلَ خاط بكُلْ مَيْ عَلِيًّا فِلْ مَنْ أَحْدِي كُلُّ مَنْ عَكَدًا فِهِ اللَّهِ إِنْ أَسْاً لُكُ مَا مِنْ الْأَلْ مَا الْح باخلاه إلا فاطن فاتِنُ فَاحَقُ ما فَرَكُ ما وَنُو كِاصَكُ فاسْرَمُ لُهُ فُو مِاحْرُهُمْ وُجِعُمِ مِا أَضَكَ مَعْنُ وَعِبْدَ مِا اجَلُ مَنْكُو رِشَكُمُ مَا اتَحَرُ مَنْ كُورِدُكُمْ مَا اعْلَى عُمُودُ عُكُ بأافاع موخود كلك فاأذفه موصوف وصف بالكرمقف وفصكاما اكرة كيكة سُمُّلُ الشَّرِيَّ عَبُوسِ عَلَم فَ فَاحْبَبِ النَّاكِينَ مِاسَلَدَا لَهُ وَكُلُّينُ الْفَارِحُ المُفْلَنَ الْوَلْيَ الْوُمِينَ الْمَالَيْلِ الْمُأْكِرِينَ الْمُفْرَةِ الْمُلْمَعُوفِينَ الْمُغْزَلُصَّا فِيل باللاؤالاالقادور بالفكرالالكن بالداعا والجعكر فأباتر علافقها ملك ففك لواس علن المرغيد فشكر المن عقوفه فقف الما من لا تجويد الفكر بأمن لا بُلدِيلًا تَعِيرُ إِمَنْ لا تَخْفِي عَلَيْهِ أَثَّنُ الْوَارِقَ ٱلْمُتَرِيَّا مُقَدِّدَ كُلِ فَكُر فَطَ ٱللَّهُ مِنْ إِنَّا لَكَ بِالشَّاكِ بَاحَاضَا فَإِنَّا وَفِي مَا ذَا وَفَى فَا فَإِرْثُ مَا فَا دُيِّهِ مَا فَا فَيْ كِلَّا مَيْنَ مَا خَلِيا مِنْ إِمَا أَهِي صِ لَإِمَنُ لِأَبْعَكُمُ الْعَبْبُ الْآهِنُ ْمَامَرُ لِاَصْرُفِ السَّوْءُ لاَفُوكُا مِنْ لاَ يَخْلُونُ الْحَلَقُ الْإِفْوَ الْمَنْ لَا يَعْفُرا الذَّبُ الْلِفَق فاعَرِ لانتُ أنتَ أَنتَ الإلْمُوا مِن لانْفِلْتُ القلوب الإلْمَو فامن لانتبرا الأمر الأفوالم ولانعظ الذبك الافوامن لأسترانت الأفوام ولأقلب الفلوب المتركة تزل المنت الافوا من المنظ الرزق الدفوم مولا فيالية الافق المنسوة الفنكفاة الماحت العراء فالاجتراكة ولناء فافاح الأعكأة ولا فوالنَّمَا } والكيلُ الأضفاء الحبَبَ الأنفيناء والحُزَّ لَفَقَلُ واللَّهِ الأَعْيَا بالكرم الحرماة وسب ماكات من كلين إفارة مكا كل في ألم الا بناية من المرابع لا وَيْدِ فِي اللَّهِ مُوعِظُ إِلْ مَنْ يَعِي عَلَيْهِ مَنْ إِلَا مُعَمِّقُ مِنْ وَالَّهِ مَنْ أَلَ للسكينلانتي المتراكة بعرفي عش على التي المن فوض المرات المن وسيت وَخَنْهُ كُلُ مُنْ جِي اللَّهُمَّ إِنَّ السَّالْتُ المِنْكَ المُكُرِّج بِالْمُطْعَمُ بِالْمُنْفَمُ الْمُطَّعِ بالمَعْنَى المُعْنَى لِما مُعْنَى لا مُنْ فِي لا مُنْ فِي مِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

الأصفوان ما بخيبً الكنّ حواف ما مني الفلساف ما فا من الحاجات ما مثل البركات بإواج العراث بإمفيل الغراث باكانتف الكوباث يا ولى الحيسنات بإوافع الدرجات بالمؤنى النئولاك بامجي الامواث بإجامع النتاف بالمقلع علي النبائ بإرادما فدفاك بإمري تشنية عليه الانتوات بامن لا فعراساً ولاتغشية الفليات بانورا لاوض والقوائ باسابغ النغسم إدافة أكفتم بإبادئ النسع بإجامع الاصع باشانى النقشع بإخالق التودق لفلكم أفهج والكرم ما من طاعرت مرام فالبود الاجودين ما اكرم الاكرمين ما المعتقب با أَنْهُ ذَالنَّا ظَرُبُ مَا جاوا المَجْرِينُ إِلَّا مَا نَ الْحَاقَٰفِينَ مِا طُعُ إِلَّا كِينِ مِا وَلَى الْقَيْبُ إخيات المنتفيين وعابد الطالبين واصاحب كأغب وامؤدي كل وحباب كإعكنا كأيلويد لإما وفاكل شهد بإحافظ كلضآكة بإداج الشخرا مكرما وأزت الطف لا تعينه عام العطم الكسر فيافاك كل أسر وامنت ألبا تش الفقير باحصه الحاثف المسخريا مَن لهُ السِّه بغروا كَلَفُ دُرُنا مَنَ الْعَسْرِعَكِ. حِسَارُ بامين عَنْهُ إلى نَفْسُهِ مِا مَنْ هُوعَا كِلْ شَعْ مَلَهِ وَأَمْنُ هُو كِلَ ثَنْ مَسَدًا الْمِسْكَ الزماج ما فالق الأصلاح بالماعيك الأوواح باذا كورة الكثمام مامن عام كل منناج ماسامع كأحكوب واسايق كل فؤت المغنى كل نفس تغد المؤت باعد في شِيدًا فِي الْحَافِظِ فَي عَرْبَي فَا مُوفِينَ فِي وَحْدَ فِي لِوَالِينَ فِي لِعَنْهُ الْكَفِّي حَين مَنِينِي المذاهيب وَنَسَلِقُ لَا فَادِبُ وَيَخِذُ لِنِي كُلْ مِاحِبُ لَا عَادَمَنَ لا عَادَ مَنْ لا عَادَ لَهُ المُستَدُمُن الله الله المُونِ وَيُن الْمُخْرِلُهُ فِاحْرَهُ مِن اللهِ فَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن المُفْتَ مُن المُفْتَ لَهُ باكن كله كنزلة باذكن مت لا ذكن كه الإنباك مركه عناك كة المعاد من لاحا لةُ بالجادِ عَالِكَ فَسِنْ ما زَكُونَ الوَنْقُ الما لَهِي الْفَصَيْقِ الرَسَالْ لَعْنُولُ الْمِيْفِ فكنى منطف المنبى والمرفعين كلفية وعيم وسيق والفق شرما لاالبق الادوسف على مخدوب بالاست ميزا توب العافي دنب داؤد ماوا في عليه في مَنْ يُروضِفِ مِنْ أَبِدَى لَيْهُو دِمَا عَبْتِ لِإِيوسَفَ فِي الطَّلَّابِ مِا مُصَلِّع مُوسَكُ المخاب الكلاف لامتن عفر لادم خطيت ورفع ادري كالاعليا بغيم

والملكؤن فاخا لعزم والجبرون ماملك وافدوس باسلام مامؤمن والمحين خ نو باجنا و بامتكر ماخات يا باوى بامسؤو بامنيد بامدنو باسديد يا مبدئ بإمعيد لإمبيك بإود وولهمخود بالمعبود بالقيث بأفريث لإنجير وفب فاحدب بابكدته ما وفيع فاضع فاسميع فاعليم فالحتم فيكر فيرائيكم فأفركم واعلى لايختليم واحتان واحتان باستعاق واحلسل والمبيك وكل والكنسك فامضيل بامنيل بالشيك باولسال بإحادى إبادى بااقل والخريا ظاهرها والحن إذا تم إذًا يَرْا إِعَا لِيُرَاحِكُم إِنَّ فِي إعادِلْ إِنَّ صِنْ لِإِواصَل إِطاعَ إِلَا عَلَيْ باؤ دُدْ با مُعَدّر ويكبير ما مُنكِئن فا واحدما احد ما صد با من لديليد والمعلد في وبكراله كفؤا أسكد ولديكن له صاحبة والاكان مصه وزير والانتقاد معكمين ولااستاج الىظهرولاكان معدم الهلااله الاات ممالي عايقول الظالمون عُلُوًا كَبِيُّوا بِإِعِلَى إِسْاعِ بِأَ فِإِنْ فِإِنْ مِا نَفْلِ فِلْ مِهُ إِن مِنْ مِنْ فَاسْ فَإِنْ مُنْ م بامد ولدما محلك بامشقه ما واحث ما وادث ما طالب ما على النوير والت با تواب با ازاب با وهاب باستب الاساب بالمفير لا بواب باسحيف مادى تياب بأطهووباشكور بإختوا غتوثوا نووالتوسا ملترالاموربا لطيفا خبئر بالجرُبا مبيريا بصبريا فليرْيا كمبيُريا وثريافه ياصدياسند باكافئ بشاني ياويج وإمعافى بامحسن يامجل ومنصم ومفضل واستكرم واستفرد كامن علافعة وتان ملك ففاد مامن طن فحزه مام صدفتك وباس عسى فعفر وماس لاعومرافك ولابدوكه صبرو لايتجعليه انوبإ واؤفي للبشريا مفذ وكلم فادرياعا لي المكان باستدىدالاكان مامتدلا لزمان ما فالمراكفان ما ذالمن والاحسان والذ والشلطان بارجيم إرجى إصفو كأبوم فيثان بام كالميفلا شان عن أيان واعظيم الشان با مزهد بكل مكان بإسامع الاصواف والحبيب الديحان بإضحاللها باف ض الحلجاث بامثرل البركاث بإواج العراث بامشيل الغراث ما كاشف لكرم إ بال في الحسناك بالا تع الديد المراف والمناك والحيي الا مواف بالما مع تشاف المطلع على الشاف طواد ما فدف ف المرفع في عليه الا سوات

rgv

اسًا لَكَ إِنَّ وَهُو وَلِكُنَّ مَنْ مُؤَالِلْ فُو الْمَنْ لِاسْ لَمُ مَا فُو اللَّهُ فُولِا مِنْ ا بغزة مني ولا بعناه في عليدُ مني وَخالِي كُلُ فِي وَمُلَدُ مِنْ اللَّهِ وَمُلَّدُمُ كُلُّ فِي وَمِنْ فَقَضَّهُ غل في الماء يَكُلُ فِي وَالفَادِ وَعَلَى كُلُ يَكُيْ فَعَالِمَا إِنَّى إِلَيْهِ وَاسْتَعَمَّدُ الْعَلَقَ بِنالمانِ إِنْ الدَّى جَمَعَ لَتَ كُلُ المِيسَادِ وَاذْ عَنَ الْوَلِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَاصِتُ مِنَا لِمَا لِينَ وَالْجُولِي وَمَالْمَوْمِنِ كُلْ فِي لَعَيْ الْمِنْ تَعْلِي لَهِ الْمُسْتَطِيقُون وما يُغَيِّيهِ التُلومِين فامير الكُولُولِ المَّن تَعَامُ مَا كَان وَمَا بَوْنُ إِسْ بِيدِيرُ مَكُونُ اليَمْولِ وَالْانْفِي لابدَ بَعِ المَقَولِ وَالا وَضِ لا مِنْ بِيور مَكُونَ كُلِّ مُوْ وَهُو يَحِيْنُ وَلِيْ الْحَادُ عَلَيْ عِلْمَ إِنَّ الْمُؤْمِنُ عِلْمَا تَقَقَّ وَبَلَقِتُ الْفَلْدُو لِلْ نزيتي إمة الانخفى عَلَيْهِ الدَّمِقُ الْحَقِيُّ وَلَا الْعَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْعَلَامَ الْعَلَم اكتياة الأنبك وخابت ألالمال الأخبات اشا كمت بحق مَنْ حَدَّة ولجن الله مِنْ مَعَلَتْ لَمُ الْمَالِحُ عِنْدَكَ أَنْ لُسَلَى عَالْحِيْرُ وَالْ فَكَيْدَ أَنْ لِتَعْفِي لَهُ مُأْتِ والتناف المنافي والخزار المركاف التواعل التواعل التواسط المنفظة المارد فه الله ماق السيرة المناع في الما وتعوارك فاترخ الله عَمَا الله عَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ الله عَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْم سَنَّا وَمِنْ خَلَقُهُمْ سَكَا فَاتَحْتَ بِنَاهُم مَنْ مُم الشَّمْرِي لُوْسِلُ فِلْ اللَّهِ الْاللَّهِ الأفوالي القنوم المهم فها فاسل الانظم مهما اختلناني ووقت فيكا مانقت وقن نشراك اطان ومن نتركل وخش وديني وعوام وطوا دفاللله وَخُوارِجِ النِّهَارِوَ مَن كُلِّ أُمْرِي فُونِ لُما أَعَلَى وُفَا تَقْبُ وَلِمُا امْنَ ٱللَّهِ فَا فَاقْتُ اَلْهُمَّ أَنْ عَنِيلَ فِي تُوْحِدُكُ وَهِيتُنْ مَامِلُكَ وَمُعَولِي عَلَى الْفَامِكَ فَالْاَتِّينَ وَ ٱللَّهِ مَطَا يِي وَمَنْ ظَلَقَ أُوخَفُنُهُ مِنْ سُلْطَانِ ٱوَسَرَّطَانِ ٱوَكُلَّا لِنَانِ فَعَلَ حَمَلُ لا الدالا الذا كَانَتُ عَلَيْهَا لله مُعَمَّرُ جَعَمَ في سُاهِ مُن الْوُعُولُ قَطْلِحُ الْعُمَا الْ وَالْعَلَمُ الْمَاءِ فِي فَوْتُم لِلْنُعْرِقِينَ صِيهِ مِنهِ صِهِ مِنهِ صَهِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ مَن الله لأغلبن أنا وروال أنالله توق قرن مسكف كما الله وقوا لتبليكم

المن ففي فعجا مِن الدِّي إلى من الله عادًا الاولى وتمود قنا ابعي وتفي مِنْ إِلَا لَهِذُ مُكَانُواهُ مِ الطَّهُ وَالْمُونِي وَالْمُؤْتِفِلَةُ الْهُونِيُ لِإِنْ دَفَّرَ عَلَيْحِ وظ ود مدم على قوم التنب المن الفك الزمة خليلًا إمرا ففك موسى كُلُّمًا وَاخْذُنْ فَحِمَّا مِنْ لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَعَلَيْهِ آجْمَتُ الْحَبِيَّا الْمُوْكِفِفُ الخيكة والخاجب بيتاليان ملكالانتنغ لاحكيش تعديم باس تصرفوا القرائل عَلَى الما ولا أَحِدًا بِي المِن الحلِّي الْحِيْفَ وَالْحِيْفَ عُرَدُ لِلْوَيْفَعُ بِي وَاللَّهُ مَن عُرُيُوا المَنْ عَلَيْكِ أَمْ مُويِي وَاحْسَنَ فَرْجَ مُرَدُ الْمُتَ عُمِيلًا أَلَ الْمُمْ مَصَنَ عَيْنُ ذَكِرًا مِنَ النَّبْ وَسَكَنَّ عَنْ مُوسَى الْصَبِّ الْمِ مَنْ كَثِّنَ لَكُمَّا الْجَعْلِي ماستن قااليمه كرين الذبح بناج عظيم المتنت الخزاق هاسل وحمد كأالفته عَلَيْهُ سِلَوْا هَا وَمَ الْاَخَابِ الْكِيْسَلُ الْمُعَالِدِينَاكُمْ مِسَلَّعَا لَحُكِيدًا لِحُكْمَدِ وَعَلَيْهِمِ الرُّسَكِينِ وَعَلَى مُلايِكِكَ الْمُرْتِينَ وَعَلَى أَخْلِطَاحَتَكَ الْجَهَنِ وَلَكِنَا بخليست كما مَا لَكُ لِمِا احَدُّ مَنْ رَصَلُتُ ثَمَنَا مُعَمِّثَ لَهُ عَلَى الْإِمَا بَرُوا أَفَلُهُ بالقد بالتفي بالتفي بالتفي ما تحضيها وعدم ما ذا تقلال والوكل مديد به يديد به من أنك بِكُلِ النهِ مَتِبَ لَفَ الْحَالَ الْمَا لَكِ فَا لَكُ الْحَالَ الْوَالْمَا لَكَ بدفي على العَبْبِ غِندَالُ وَعَمَّا لِيلَ البِينَ مُعَمَّاكِ وَمُنْكِمَ الْحَدَّمْنِ كَالِمِلِ وَعَالُوا المَنْ وَالْانْ مِنْ يَجُنُّ اللَّا وَالْحَرْمُ لَهُ فِن تَعْلَمْ مَنْ عَلَا الْمِي مَا تَعِلَا اللَّهِ الله إنَّا لَقَدَ عَنْ عُلِيمًا وَاللَّهُ مَا يُعْمَا لَكُ مُعْمِلًا لَتَى تَعْمَلُهُ اللَّهِ عَلَيْ وَلِيهِ الْمُنْ إِنَّا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكِلُكُ مُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ عادى عَفْقَى الْجِبْ دَعْقُ اللّاعِ اذِادَعَانِ وَفَكَ الْإِجْدِادِي الذَّبْ اللَّهُ اللَّهُ وَالدَّيْ اللَّهُ عَلَى الشَّيْمِ لِالنَّفَظُولِينَ تَعَدُّ اللَّهِ النَّالْقَةُ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل اكتضم فكأأشأ لكن فاالتي يحاكم فحوك فإرتب بحا وجولة باستبرى وأطعف فحاجا والمراكم وعدي والمنافرة والمراكزة والمنافرة والمراكزة والخذاله وتبالفا لمتن وصلى الشقل خدوالدا تحق في الما تنفوان مارية The last consideration of the cities

واسط الخرات وكاليف الكواب والحب الدفعات إوق المسان والمات الكرَّطَانِ المُنْزِلُ الرِّكَافِ وَالألافِ الله فَ اللَّهُ وَيَا وَلَا مُؤَا وَأَنْ اللَّالَ المُ عَلَىٰ إِنَّ الْفَاتِحَ وَالْتَوْلَى وَلَكَ الْخُلُولِ الْارْدُورَ الْاولُ ٱللَّهُ مَا تَلْتَ عَا فِرُالْدَنْ وَفَا مِلُ التَّوْسِيثَ مُمَا الْمُعْابِ دَوْا لَطَّوْلِ لَا إِلَهُ إِلَّهُ الْتَعْ إِلَيْنَا وسيت كملفئ وختك ولالاة لازك ولامعيت يمكك ملتنا عنك وتعتل كُرُكُ وَبَقِيْتُ أَنْ وَحَدُكُ لِأَنْ فِي لِكَ فِي إِذْ وَالْ يُحَدِّثُ لِأَمْلَكَ إِذَا سِيَالَكَ اكنا لك بِحِينًا كُلِينًا لَلْهِ كَالْفِلْ لِلْهِ مُا فَعِنْدَ لَذَاكَما لُكَ فَالْكِينَ مَا خِيدًا لَكُلِيمًا إللت وبأنفأ كالتخافذ الموست بطأ المجتت والخالشاك فحا انتكاب والجذا أفيم عَلَنَكُ بِهِ هَنِّ إِسَالِكَ أَنْ نَصْلَى عَلَيْهِ وَالْ خِيرِ وَآنَ تَكْفِينًا أَمَا الْعَمَّ وماكون فارتز وبليا ودنانا والوناو تفقوت اوتغفا كالففاك للف استغفر أوالان بحد تفاصد فعاد الساق استغفر أوا والسفاف اغظوا وإذاعا هددا أوفوا وإذاعض واغترة وإذا تميل وتحتوا واذا ظاؤا لْمُرْبِفُلْلُوْ الْوَالْمُ الْمُنْ الْجَاهِلُونَ فَالْوَاسَلَا مَّا وَالدِّنِّ بَهِنَوْنَ لِمِيْمَ مُجَلًّا فَ مِامَا وَالدِّن مُولُونُ وَتَمَا مِرْف عَناعَذَا بَعْتُمُ الْتَعَلَّا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا لقناساةك سننقظ ومقامًا اللهتم خللا ين الذي الخاصات فم مسب فالواا تاليه والإراثية واجعون اللهنة الخاك أكالت من هلك وكمالناوين وَيُلُ لَفِهُ عَفِينًا وَمِرْضِيا لَا لَهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَنْ وَمُعْ فَكُونِ ذَاكِ وَلا تَرْدُنا عَلِي عَفَا بِا وَلا نُولَ أَفَالْ مَا وَلا يُحْ فَاوْسًا وَلَا يُحْتَ والمنط فلنط فتندرتنا ولانفيش علينا سكينا ولانتينا عَلَيْنَا مُلْطَا لَا تَعْفِقًا وَهَبْ لَنَافِن لَكُ لُكَ دَجْمًا لِلْتَ أَنْتُ الْوَقَابُ رَبُّنا هُبُ من أزوجناود وتالينا في المجان والمجلف المنتقبل فيامًا المنتم لأفونيا تكرا ولانكث مناب وكوكل تفرض فاختك ولالفل المتنا عندات ولانفخ عنا كرمك والمتلكا اللهتم من الفاليين المخيارة وازدفنا فؤات داي القرار ولنعليا مِنَ الْمَفْلِيَةُ الْأِنْ وَوَفِينَا فِي الدِّيَّا وَالْمِنْ وَلَسْلِكُنَا مَوَدَّةٌ فَفَالْمِيْ

دغاء ملك وقيه عن المفدى الله النائسة النائساك بغريز كغزيرا عنزاز يحن لأ بطلح ولى شديد فولك بفذرة فيلاراندا وفلانك شاكيرة عمير بخيد عظمتك دُيُّهُ وَهُو عُلُو رَفِينَكَ مِدَيْهُ وَمُوْمِ دَوْام مُدَيْكُ بِوَيْوانِ عُمْرانِ آمَانِ رَحْمَيْكِ ربيع تنبع سلطنفيك بنطاؤ سلوة بساط تخفا بخفاي الكن فن عق مقال عكوة سِرَيْن سِرَيْرِكَ وَخَافِدا لَعِنْرِين عِرْعِرْكَ بَحْسَلُ ابْنُ كَسَلَكُو الْمُرْمِدِينَ عِمْوَاتِ حَسَّعًا بِ زُوْرُ بِ الْخَاصَّيْنَ بَالْمَالِ أَعَالِ الْوَالِ الْجَنْهَا يَنِ عَجَسِنًا الصاري بعتب فخبار تخار تخالك الجامدات اللهة ومكت المعول والخ وضاحتنا لأفعاغ وطارب الأفعام وتفترت الخواط وتفكت الفنون عف نِدْوَاكِ كُنْهُ كُفْتِيهُ مَا ظَهُمْ مِن تَوَادِي كَانَ أَنْهِ أَنْهِ الْإِيمِ فَلْ وَلِكَ وَوَلَ اللَّهِ المتغرض لذالو كمقان ووف تماتك الله يخرك الحركاب وشدى فيا أيرافيا وتخيج بابع فريع ضبان اكتباث المرشق فتمجلامية الفتور الاسار وانبع أنها أماة معينا كبوء فليلوفات فالخياض الفيوان والشات وعلمقالج نع براكفا دجه من فلق المنا والشيفيات لخاب القل الشارخاب ماكن تتقت وَهَالْتُ وَلَكُسُ وَكُرَّتُ وَمِعَكُ تُعَالِمُ لِللَّهِ الْوَالِمُ عَلَيْهِ عَرَقُ مِسْ مُلْكُونِهِ سَلِطَيْكِهِ مَلا فَكُلُ السَّيْعِ عَلوائٍ فِا مَنْ ذارَتْ فَاسَاءَتْ وَأَفَا دَتْ لَدَلْ إِذْ مُعُوسَيْكِ الجزا الزاوات واحفوعك والاخاياء والانوات سلط فارواله والعجملا خُرِيدُ إِنْ وَاصْلَوْ يَكُنَّا وَكُنَّا مَنْ فَالْكِ اللَّهَ الْمُسْتَحْدُونَ فَالْفِي وَسَلَّى إن الله ألز عَن النَّاعِيمُ اللَّهُ مَن أَلِكَ مَن لَحَبِيدٌ وَدُوكَ كُولُ كُرُمٌ وَفِي مَلَى اللَّهُ مَ إِنْ قَابٌ وَهَا بِسَرَاجُ الْحِيْامِ مِسْلِطُ فِي الْمُنْكِرُهُمَا لِنَّ الْمِيْفُ مُصَّوِّدُ وَاحْدًا حَدُّ فَالْحِ فاهوفلة اللفق لانتحذ ماقصيت ولانزة ما يحث قال الخاد كاخلف ومتوا وتشبث والمنالك والمدث والخلك والميث والست والمنبث والفرت وكفائنا والمت ويتنت واظعث وستنيش والما أفالي ما فضلت ولاها مُيتَ اللهِ اللَّهِ إِنَّاكِ أَوْلَا يَعَ النَّعَاءِ لِا كَرَبُهِ الْوَلَاةِ الْإِنْ مِلَ الْعَطَا وَلَا فَ مَنَ الفَّظَّا

تُعَالَبُ لِإِدَارِتُ لِبِنْهَا مَكَ لِإِنْ عَنْهِ بِغَا لِنَكَ لِإِمْنِ مُفَامَكَ لِإِرْهُ فَي تَعَا لَكَ تُأْبِقُ سنجامات بالنبريعا لنت المولائ منجامك المعالية التراح المتعامة باخته بغالبت بابقبر منخامك باحقي تغالبت باسالي منعامك المعود تغالب بالمؤخؤك منفانك للقفاؤ كغاليتت بإقفاق شنفاتك بالملكؤ كفالكث بالشكؤ سِعانَكَ بَاجُوادُتُمَّا لَئِتَ مَا مَعَادُ مُنْعَالِكَ مُوعَالُ ثَعَالِيَكَ بِإِعَالِ لَ مُنْفَامَّكَ السابغ كخالتك بالاذن منفاتك بإصادق تغالف لمافق شفاتك باعقبع لغالبَتْ بابريع منطانك بارفيع تعاليَت بابديع منفاتك باقتال تعاليَت بالسَّكُ شخامك بإفاضي تعالئت اراضي شخانك بافاه يتعاللت بإظاهر منطانك باخالا تعاليت لإخاكة مجامك لإذا يم تفالبَت لا فاقع منهانك لاغاجه بعلالبَدُ بالأسلم مُنفاناتُ باغَقَ تَعَالَتُ بالنفي مُنفاناتَ باوَقِي تَعَالَبَ باقِيف تَخْلَكَ إِكَانِ تَعَالِينَ إِن فِي سُفَانَكَ الْمُفَيِّعُ مِنَّا لَيْنَ لِا مُؤَخَّى مُنْفِالِكِ بِا أَذُّلُ تَعَالَبُتُ لِالْحُرِ مِنْحَالَكَ بِالْعَامِلِ مَعْ لَتَ لِمَا طَي مُنْعَالَكَ لِأَرْجَ فَلِهُ بالحرفي منجانك بإذا المتقعاليك الأذالطفل سخاتك باحثا لأفق مدسخ الإداليد تغالث أسجانك باستية تفاليك لاحك شفالك لافك لتناكث للساكم والمحرص تعفات الوال تفاق الإعالى سجامك العالى تعالي العلى سفاتك بارَكِ تَعَالَبَتِ إِمُولُ سُخِالَكَ لِإِذَارِي مَعَالِكِ الْارِي مُعَالِكَ الْطُؤُ فالتِتَ الانِعُ شَغَالَتُ المَ مُصْلِطُ تَعَالَبَتَ الْمِامِعُ مُنْعِالَتَ الْمُعْرِيعَالَتِ الْمِ مُذِلْ سُجْمَانِكَ بِاحَاظِ تَعَالَبُتَ الْإِحَالِي سُجَالِكَ الْهُ دِلْ تَعَالَبُكَ الْمُفْلَكِ منفانك العليم تغالب العليم مخالك المعكم فالنك المحكنم منفامك ا منطيقها فبت المالغ لنفائك بالمنا وتعاديت بالمافغ منفانك العيب نفاة باحتيب سُخامَكَ الأعامِلُ تَعَالَيْكَ المافال الشخارَكَ الا تطيف تعَالَيْكَ ال سُرَهِيْ مُنْعَالِكَ بَارَبُ تَعَالِكَ بَاحَقُ مُفَائِكَ بِالْمَاعِدِ تَعَالِكَ مَا وَلَا عَلَى الْمُعَالِ سلطانك باعفوتنا لبك بإنشق مسفالك الوايع تعالنك بالموسة شفاتك باروث تعاليك العظوف شفامك مأفرة تغالث ماؤر معامك المفيث

: وَتَا لَعَالُمَ اللَّهُ كَالْجُلُكَ الْجُلْكَ الْحَمْ وَمُلْتُ عَلَيْهِ وَم عُنَافِينَ فَا تَعِيرُ عَلِي الْحُكُمَا مِنْ الْمُعْمِلِ عَلَى السَّادِ وَصَدَّ فَا كُنُفُتُ الْفُرْحَ : آبيب فاكنيف فتوفا وتكاحيك لينكفان ولفي فضنق ماب واختلاكنا وكا اعليت مُونِي وَهُرُونَ سُوْرِ لَمُنَّا فَأَعَلِنا وَكُمَّا رَفِي الْمُنْ الْوَدِينِ مِنَّا فَأَعَلَى الْأَوْفَ الْمُ الباس واليتحة ودائف ووالقرائ فالشافحين والذخلينا أفكا وتطبث على ليسا اعلانكف في الوافظ الاحتارة العوب والافض في الدعوش وير المياكة كالمك إزا سططا وتفن تغول كذالك فأربط علا كالوب وكأدهاك زكرا فالتحقيقالة فأنسخت كمناقط آمكت عدنى بأبيع الفلأس فالكجانا تماغيث وتركنني وكالقر في الشعك واله فالغر أنا في التلام المالية وَمَا ٱقُوْاً وَلَمَا مُنْزِدًا وَلَمَا عَلَيْنَا الْمُنْ عَلَيْكُ لِمَا يُؤِنِّ وَاحْعَلْنَا اللَّهُ مَوْجَعِ الْمُؤْنِ ين عِدادِكَ العالِمَن العامِلِينَ الخَامِيعِينَ المُفْتِي الْخَامِينَ الدِّنَ لَا خُوكُ عَلَيْهِ إِن ولاف كخرفان فالخارفه وتالعالمين وصلى الله على والهوسكم فتابيا كُمْ وَمُرْفِلُ إِلَى اللَّهُ الْمُنْقَعِلْمُ وَعَظْلِتَ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْ عدكا أؤكل عيزمن فيأني الذن فعا ألفاصلة أخرنا ملك إوالحيروه حداقه التَعْنَ الرَّهِمِ مُنْفَامَاتَ وَاللَّهُ لَعَا لَتِ أَما وَعُمْ أُرْجُونًا مِنَ النَّا فِي سُجُانِكَ مَا يَجْمَ مُعَالَقِكَ بِأَكْرِهِ مِنْ اللَّهُ مِا اللَّهِ مُعَالِمًا لِللَّهِ مُعَالَكَ الْمُعْ لمات باسلام معجاتك المخالي تعالبت المقبل فيجان فيجالك إعزاد المات إجبال منعامك إمكر تعالق إنتجيل منجالك الماين فعالب الماري شخائك المفقية وكفاكب كالمفتور تنجانك المادى تفالك الارتحاشي باقفائ فعاكبت بانخاب يخامركا كشاريا بخراضي تفانت تفالتبت فبا منالح سجانك المتيدي تغالب الموندي سجانك الحرب تغالب الدون مُخامَد المُندى تَعَالَبَ الْمُندِي مُعَالِكَ الْمُعَدِدِ مِنْهَا مَنْ الْمِنْدِ مِنْهَا مِنْ بالارتماله لنت الحلي سعامك الفلط للتساكل النعامك المنتك باشا مد تشاكت بالنفيد فنها تك ياخنان تفاكب المثان سفاتك مأما

-10

وسنفائه من واحدما أصدة وسنخانه من صك ما الملكة وسنفائه من ما الناما أذلاه وسنجائذه وي ما المعلكية وسنجانة م عظيما المكلة وسنحار م كاميل مَا أَمُّنَّهُ وَسُخِالَةُ مِنْ أَمِ مَا الْعَنْ وَسُخِالَةُ مِنْ عَلَي مَا أَخْرَةٌ وَسُخِالَةُ مِرْقًا فِي عَا الْفِيرَةِ وَشَهِ خَالَهُ مِن لَعِيدِ مَا أَوْرَةُ وَشَهِ الْمُنْ فَرَبِ مَا أَمْتُ وَسَعَا لَهُون مْ إِنْهِ مِنَا أَغْلَبُ وَمُنْكَا مَرْمَنُ عَالِبِ مَا آعْفًا وَوَسُعَالَهُ مِنْ عَقَوْ مَا آخَسَنَهُ وَسُنِحا مَهُ مُرْجِّ نِهَا آخِلَةُ وَسُخِانَةُ مِن حِجْمِ لِهِ هَا أَقِي لَهُ وَسُخِانَةُ مِنْ قَابِلِ مَا آسِيكُمْ وتنتحاته من سكورما أغفرة وشخانه من عفور مااحتم وسنحاته من سبور ماايم وسنخانه فن جناومًا أدَّثِ وسنعامَ وأن أن ما تضاه وسنعام في المفتا وتُنجَانُهُ مِن مَاضِ مَا أَفْتَذَهُ مُنِحَانَهُ مِنْ إِنْ مَا اخْلَهُ وَسُجَانُهُ مِن حَلِيمِ مَا أَخْلَفُهُ وَسُخَانَهُ مِنْ خَالِقِ لَمَا ٱوْذِتَ كَهُ وَسُخَانَهُ مِنْ وَاذِقِ مِنَا وَيَرْهُ وَيُخَانَهُ مَنْ فَاهِمِ إِلَّا خَيْلًا وننجاز مرتضيخ منا املكما ومنبخانه مِن مَلِيٍّ مَا اَفَاهُ وَجانه بِن دارٍّ ما الْحَكُّمُ وسنحانهن وفيع مااترقية وسنحانهن شريب مااكشك وتتحاشمن اسط مأأبس وَسَلْحًا مُرْنِ فِا بِعِنِ مِلا مُذَاهُ وَشُخِلا مُهُ مِنْ مَا حِيدًا الْمُدْتِ لِمُصْلِحًا مُرْمِنُ فُدُوسِ مُا أَلْمُعُمُّ وُسُغامَرْ مَنظاهُ مِها اتَّكَاءُ وَسُنْعَانُهُ مِن ُكِيُّ ما الصَّلَاءُ وَسُنْفَانُهُ مِنْ هَادٍ ما المَلْدَكِّ وسِعانه من الدي ما المقوده وسيعانه من عواد ما الطَّقَرَ أَضَّا لَهُ مِنْفَالَهُ مِنْ فَاطِهِا أَنَّ وتنتخائه فن واج ما اعني يُدو مُنتخانَهُ مِن مُعين لما أوْهَدَهُ وَنَنْعَا مُرْمَ وَهَابِ مَا أَنْقِيرُ وُنْجَازُ مِن تُوْابِ مَا الْعَنَاهُ وَنَجَازُ فِي يَحِي مَا السَّرَةُ وَنَجَازُ مِن يَعْدِ مِا اسْكَدُ وَ وَسُخِانَهُ مِن سِلْوم ما اسْفاقت وَسَجْحَانَهُ مِن مُاتِ فَاغْذَاهُ وَسُجِارَهُ مِن مُغِيرِ ما يَنْ ونتفاز شراوما أمكب وشغبا تأرن الليب ما أذوكة وسفائده وس ما رَسَكُ وَكُنِعًا أَمِن رُسُدِ مَا اعْطَعُهُ وَسُنِعًا نَرَمْ مُتَعَلِّفِ مَا اعْرَكُ ا ومنا الأمن علال ما الفت أو فيفا ترمن منفن ما القاكرة منفايه مركف ل ماأسْهَدُهُ وَنَا الرَّمْنُ سُهَيْدِ مَا الْحَدُّ وَسُعَا تُنْ الْسَلْعَ لِلْ هُوَ إِنَّهُ الْفَطْلُ وَفِيْنَ والميكا إلة وكا أنه وأفه اكن وليه المل ولا خول ولا فوا الأباله المستى الطار وانع كلك وحشبالله وفي الوكل وزوره والمراء ووالمنا المعدولة

تَمَا لَتَ الْمِنْ الْمُعْلِدُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ بإختان منغانك كإبتن تغاكنت لأودود منفانك لادسبكرتغا لتنت لاثميث بنغائك فالتوك تعالت فاستول منعامك فانقله فعاكت فأعلى منحامك فا تَعَالَيْتَ نِاطِائِم مِنْفَالَكُ الْمُحْفَى تَعَالَيْتَ المُنْفِي مُنْفَالَكُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَكُ لَعَالَيْتَ الدِّوَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمَتُ الْمُعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اجنامن اشاولاجير منفائك إذا لفرة الإل شاركت ادالحروث والمكلال مُنْفَامَكُ لِاللَّهُ الْمِانَدُ لِنُعْفَامِكَ ازْكُنْفِعَنِ الظَّالِينَ فَاسْتَعَسَّا لَهُ وَيُجَنَّفُ مَرْ النَّهُ وَكُذَلِكُ فِي المُومِنِينَ وَصَارًا اللَّهُ عَلَى خَلِكُ الدَّاحْعَيْنَ وَأَلْحَدُهُ وبَتِ الغالمين وحشوياته وينب أفوكل ولاحول والأفؤة الدائد السلاالعطنم وم إلى الدُّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ الْعَلَى وَيَهُ اللَّهِ الْعَلَى وَيُعْلَلُ وَيُعْلَلُ مِن الدِمَا الْأَرُى وَتُنْفَأَ لَهُ مَن مَل مِنْ الْفَظْفَةُ وَسُخَا اَدُمْنَ عَظَيْمًا اَحَلَٰهُ وَشُخَا مِنْ جَلِيلِ مَا ٱخْجَلَةُ وَسُحُانَهُ مِنْ مُاحِلِهِ مَا اَوْاَفَةُ وَسُجَانَةُ مِنْ وَوُفِ مَا ٱحْرَةً وشفانة وينعن مااكرته ومفاكر فتركيرها آفلت وضفائة من مركير مااخله وشخانه فن على لما استناه وتليخانه من سنح ما آلهاه وسنحافه من هي لما أنورة وسنجانه فرنفني فالطهرة وثنائد من طاكع بالنطاء وسفائد من فخف مااحكة وشظائدان علما أكفرا وتخفاكه من خبرها أكزمنا والنحالة فن كمديرًا الطف وسنحائده فالعبف ما أنصره وشخائه فن صيفا المعدة وتعالم من يميع ما احفظه وَسُغَامُنِ الْعَالِمُ اللَّهُ وَمُعْلَالَهُ مِن مِلَى مَا أَوَّهُ وَمُغَالَمُ مِن وَقِي مَا عَفْ الْح وسفائد من غيي ماالحطاة وسفائد من مقط ما اؤسمة وسفائر من وأسع ما آجو وسفائد من جلدٍ ما أصله وسفائد من مفيال ما العَدَّة وسفائة من منف مفاال وسُجْانَهُ مِنْ سَيِّدٍ مِالكَعَنَّهُ وَشَجْانَهُ مِن وَجَيْمِ ما أَمُكُنَّهُ وَسُجَانَهُ مِن مُصَالِمَةٍ مَا أَفُوا وَكُنْهَا مَنْ مُنْ فَتِي مِلْ الْمُؤْمَلُهُ مَنْ فَيْ إِلَيْ الْمَلَا وَتُلْعُ أَمْرُنَ عَبِيلًا أَيْ ومفائد من حكيم ما الطبَّ أَن صُفالَهُ من المِين مَّا أَفْفَ وَالْفَالَةُ مِنْ فَتَعْجِ مِلْكُ وسجام م فَمَا مُ ما أَمَّا ا وَسُجَالَا مِن اللَّهِ مَا أَنْ وَسُجَالَةً مْنَ فُرِيرُ الْوَصَّلَةُ

الأن وَالِي وَسُرُونِهِ لا حُولَ وَلا ثُقِيَّ اللَّا بالله المُسْتَعُ مِن ظارِمَزَ وَإِلَّا عَلا مِنْ المحار وكافورة الابافه الفث بعاغة فانتقا عندق في عمير حافي الها محل ولافؤة الإاله الندن فاكذكن كادن متبع تعلق الهلاكول وكافؤة الالقية أزبل بها مكر من مكري شعر يخاف له ول ولا وقع الله الله انطل مرسط على ومرجم خِسَالُ الله لا حَلَى وَلا فَيْ الله الله أَوْلُ لِما الحَمَةِ مَنْ تَعْزَرُ عَلَى مُنْ جَمَعُ فَا لاحول كلافوة اللا إفهر الدفين بها من الحصيف من صبيخ الوالله لأحول ولا توجه اللابات أقضع فباطاني براجيع فلؤ الله أهزيها علاف وكالعثارة عك من جيجكوا لهلافوك والأوة الأواله المهاستطانة استذفع فاسترمن أزادن من جميع تنفي الميلاحل فلاق ولاما فيه الشعالة لعرم الهدلاحول ولأقوة اللاما فيه استعالة بنوية الهدلاحول ولا قفى الزمالمه النفارة مفكرة الهد لالمؤل وكالقرق الإماليه استنفين بها على جائى وكا محفيك زُول الوَثِي وَمُعَا الْحِيدُ مَكَ إِنهِ وَعَنَ إِنهِ وَلَا خُولُ وَلَا فُولُ الْآمَا فِي الْحَسَنُ بِهَا وَوى وكفأن ت شغرى وكبرى افا دخك فرى فربًا وحيدًا خاليًا بعد إلا حولت وَلاَ قِرَةِ الْإِمالِيهِ النَّعَانُ بِلِهَا عَلَى مُعْرَى إِذَا لَيْرِبُ لْ صَعَيْفَةٍ وَرَ أَتَ ذُلُونَ وَخِلَالًا الإبالته الفتال المزان غسكا مخراء إذا استدن خوى لاحل فك في الإباليه الجوف بها المناط مَرْ الاولياء والمنت بها مَدَّ في حول ولا في الأوليد استنفر بها ف ذار الفرار مع الانرار وعد دما فالها ولا يفض الفا فالوس منذا وَكُلْكُ إلاانوه وعدر ماكفناه كإبة وأحاط مدغالة والنعات ذلك أصفاة أفقا الكالامدين والمنكفي المتكري والمائية واللفو والمعط والإعلى وكا خُولَ وَلا فَيْوَا الْدِما لِيهِ الْمَا يُلِهِ الْمُعَلِّمِ وَمِنْ اللَّهُ وَعَالِيجُمْ أَنْ وَعَالِمُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَمِنْ الفق إلي المنافي المنظمة والمنافية المنافية المنافية المنافية وَالْعَظَمَا وَأَسْلَمُ الْمُعْرِفِي مُنْكِ المِامِرَ تَعَالَى الْكَيْلِ وَالْكُنْ إِنَّ فَي الْفَرْدِ تخديما من انفادت كوالا موفى ماك منها طوعا لامن الارق من التياف ما منه

الله مان السالك نامن أحركه بالعودية كل معدودا من كال كل حكود با من بطلب عنده كل مَشْفُوجِ الم مَنْ سَا مَلْهُ عَنْ يَكُم و وُحِيا مَنْ اللهُ عَنْ سُوالِهِ عَيْنُ مسانود والمن بقو عرووكوب ولا تطاؤه تحار ودايا من عطاف عنزي وع ولا سَكُوْدٍ فَامِنَ لَيْنَ مِعَدِ وَهُوَ يَعْتُ مِ الْفُصُودُ فَا مَن وَجَاءَ عِنا وِهِ مِسْلِهُ مَسْدِ وُكُ المِمنَ سُنْهُا وَفِيلُا عَنْ مُحْدُودِ إِلْ مِنْ لَهُ وَالدِولَا مُولَوْدِ إِلَّهُ مُنْ مُنْهُ وَفَصْلُهُ لكن بمعدد المس كحفري للأمام كورود لا يؤصف بقيا وولا تعلى وإما كا عَلَبْ يَحِيُّهُ وَلا يُحُودُ لا آفَهُما يَكُونُوا وَجُهِمْ اوَدُودُ فَإِلَا مَا لَيْ الْكُورِ لَا اللَّهِ النافر كذب داؤة المئلا مخلف الوغل فيعقاع الكو وكالا عن روي وَسْدُوا للَّهٰ اسْبَىٰ كَلُولْهِ فَامْنُ هُو كَلَّا كُلِّ مَفْعَةً مَرِدُودِ لَإِسْ ذَاكَ لَهُ جَيهُ خَلْفَ ب نامَ لَدُن عَرِينُ لِهِ وَمُودِهِ احَدُّ مَسْدُودُ فِا مَن لا يَعْدُ وَجُكِ وَصَا جَالُ عَلَا عَلَا العَوْدِ اوْحَمْمُ فَيَكِدُ الْخَاطِقَا لَوْنُوفِ مِا لَعُهُودِ أَيْكَ تَعَالُ لَمَا وُيُدُالَ وَالْوَقَرُ صَاعَا عُلَيْ السَّا اللَّهِ وَعُولِ وَعَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الكرم وأنجد والعدل الماكة الفائد الزعم الزاعين ومن ذلك دغا الامان م وي والنوم إله عليه واله واله واله وهوائم الله الريخ الريب عن يمني فيم أله الغُرَّالِ يَعْرِعَنْ فِي الْمِيمِ الْهِ الْعُزَارِ صِيم مَنْ لِدَي دَبِ الْهِ الْعَمْ الْحَمْ الْحَمْ الْعَ د ماله العراكيم من فق ديم اله النظراليم من عمد خوايدم الله الرجم النق على المعنى العن ديدة اله وعظمت ويغزوالله و فارت ويعزونها ومغز بالدائعة ومعزع الله من تراعظة ودَدا وَكَرا وَمَن سُرَماعَتُ اللَّهُ فَ وَيْنَ مُنْ كُلِّ الْعِنْدُ فَاللَّهُ وَلِمُ احْدُ مَا صَدُّهَا الْيَطْ عَلَى صَلِّهِ مُسْتَقِيمٌ لِمُحَوَّ وَلا تَوْجَ الإماليم المتل الخطاء فووكل صفف وقون كل فريا تحلول فؤه الإراه العل العظم للخاكل فارب وماولى كلها في لا كول ولا فقة الإيامة العلم العلم علاي كامكنون ورساة كالف كل لاحل ولافؤوالا العالمة العلم العلم أقل الت وَدِينَ وَاهْلِ وَطَالَى بَعِعِ لَغِمْم الْمَى وَعُولًا يَ وَسَلِيدِي عَلَيْهِ وَلَا وَلَافَعُ الديفا انفوا بفا في المبنى وسيلم وكفكه وسينا طبيلة وقردته وأعلان والت

311

ومَهُ كُلِّ أَحْدِي وَ تَعْلَى كُلِّ أَحْدِيا أَكُنْ فُعِي مَنْ يُمَا لَا يُضِيدُ عَيْنَ قَبْلِ كُلْ إَجْدِ وَمَ كُلُ الْحِدِ وبدكا أحد سجان فعد شبيحا لا مسد عفر قال كل احد ومع كل حد قفد كل مد ٱلْهُمَّرِ إِنَّا نَعِلُدُ لَ وَكُنْ مِلِ سُّهِدًا فَاضَعَدُ لِمَانَ تُولِكَ فَنَ وَفِلْ أَنْ فَكَ أَنَ فَضَالَكَ خَوْوَانَ فَكَ وَلِنَحَقُّ وَأَنَّ وُسُلِكَ حَنَّ وَانَا لَوْمِيا ٱلْمَا حَقٌّ وَٱنَّ وَحُمْدَا يَتَعْقُوا أَنّ بخنك تحق واتنا ولدقوان كماسك حق والمن بسيت الاطباء والمتصمى للحف والك باعت من ذا لفودوا لما جامع المناس لوع لا وب صدة المان لا تخلف المبحا اللهُم إن اسهدا فاشهدا ألك وقى والترك الما على المعلب والدوسولك بنى وأن الاوصياء صلى تعد عليه واله مربعه المنتي فا فالدين الذي شن دىنى وائاكما الذى اندلت محدوسولات سكى للفاعليد والدى للمنوب افهتم اقاشهدك وكي بالمتحديًا فشهدكي الكائك الملقم على الأخراد الالحاج بنعث تتمالقنا كالدالذا فدعاد ماكتفي على وشارعا احتى على وطاق ما اسمياله والمداكريد وما واضعاف ما احدى لدوسجان المدعد ما على وَمَثَلَ فَا الصَّاعِلَ وَمِلَّا مَا أَضَّى على واضعاف الصَّاعِلَ لأَلَّهُ الأالله والفاكرة الحديدوسان الهرق عده وشارك الله واخالي ولاحول ولافق إلاما فهوكا ملحاء وكاسجاء من العدالا اليك عدد التقع والوثر وعدد كلاث رب الطبيات النامات المباركات صدف القعا الغطيم وصدفن لرسلون وحزف لك و مار وقصلوا رع العالم علي مع وروي و المروم الله مان و نوف و كرف فلأخلف وجي عنداذ وعبتني عن استهال وحمل وعاعد نني عل بيحاب معفر مك لولا تعلق بالألك وتمتكي لتجاء لما وعكث منال من المدفين واساه مرفيات مولك باعبادى الذن اسفواعلى افنم كانعنطوام وجداته ان المه لغفر الكات جيدًا انهموالففؤواكرجيم وحدوث الفانطيق من وصل الفلف ومن بفيط من وَجُدُوتِه الْالْفَالَةُ وَنَ تُونِينُنا بِعِنْ الرَّفَات الى دعا مُك فَلْك الدعوق النف لكم ان الذين بسنكرون موطاد في سيخاوز خم داخون لكان ذا الاماس يَ مُلا والفنوط من صلت في المنعما الح في وتعدث المنس كَنْه ولا ما واوعد

وَالْمَ وَهُونَ نَجِياتُ بِالِحَوْمِ لِينْ تَوْنِهِ إِلْ مَنْ زَنَ الشَّاءُ بَالِنَوْمُ الظَّا لِعَنْ وَحَعَكُما أَمَّا بخلف والمؤرا فاؤا لفتهم لدنيمر في تؤاد الكث المثلك والطف والم أفارا لهم المنين وحعكهامعا كالخلف وحعلها مفرقة بن المت والنها وبعفقيه المراتين أتشكر فأفريتحا متب بغيثه انسأ لك بمعافيلا لعينة من عَ فيك وهنسة فحا كرُخَيةُ من كَالمِزَ وَبَكِلَ إِسِيمُ هُوَلَكَ مَتَنِكَ بِهِ مَسْكَ لَوَاكَ أَنْ فَرَى بِرَيْ عَلِمَ الْعَبْ خِيدَالَ وَبَكُلِ السِيمُ وَأَنْ جَمْ أَنْ كُنُهُ فِي كُلِمِكَ وَالنَّبْتَ مُنْ فَلُوبِ لَسُما لِينَ إِلَيْ افتر بَولَ عَرْشِكَ فَرَاجِكُ لَفَاقِيّ الى المتيندوية البليان باخيلاص لوصلانية والمقتن الفرك اينية الفرة لك بالعثوير والْمُنَائِثُ اللهُ آنَ اللهُ آنَ اللهُ لا إله اللهُ اللهُ تَنْ وَاسْلَلْ والإ سَالَةُ اللَّهُ عَلِيهُ لِمَا لَيْكِلِمِ عَلَى أَنْجَبَلِ الْعَلِيمِ فَكُمَّا بَدًا شَعْلِهِ فَوْرِالْحُنْ مِنْ يَهَا وَالْعَلَمَ أَوْ تَوْتَ إِلْحَالًا مُنْكَكُذِكَةُ لَعِظْمَيْكَ وَحَلَا لَيْكَ وَهِنِكَكَ وَخَوْمًا مِن سَطَوالِكَ وَلَعِيَّةً مُنْكَ فَلُو إِنَّهُ إِلَّا آنَكَ مَلُ الله اللهُ آنَكَ مَلُ اللهُ اللَّاآتَ وَاسْاَلُكَ بِالْوِسْمِ الدَّ فَفَعْتِ بِهِ وَنَقَ عَظِيمُ عُوْنِ عَنُونِ النَّا ظِلِ كَ الذَّى بِهِ لَلْ تُؤْخِيكًا لَ وَشُوا هِلْ يَجِ النَّا أَلْ يُحْجُ نفطوا الفائوب والث في خوام في المراث مراك العوب الما لل تعمّ فالك الم ٱنْ فُنَا عَالِيَ وَالِهُ عَلَدَ ٱنْ فَنْ عَنْ عَنَى أَمْلُ وَانِي وَجَيعِ الْوُمُنِ وَالْوُفِيلَ جَيَعَ لَا فَاثِوَ وَالْعَالَمَا فِ وَا لَا فَرَاضَ وَالنَّمَا أَوْ اللَّهُ وَلِي وَالثَّلْتِ وَالذَّ لِيَوْ اللَّهِ والثيان والنيان والمسكلالة والميلة القينة النشب والفرة النيغة اكفير وخلؤل اففيمة وتعانه ألاغلاء وعلك ألزخال الك تميع الدعاء الطف لمناع فأعلوه فالمحام والحاص والماس معدم المالة الأالة الأالة المالة المالة لاالها لأافه بعدعلية منتفى وضاؤ لااله الأالله مع عليه سنتهى وضاؤ الخلزيه فيظه منتها وضاة الخلطية منتقى عليه منتكى ديناة الكذافية متع عليه منتفى رُضاهُ سَخَانَ اللهِ في عليه مُسْتَكِي رَضِاءُ سَجَانَ اللهِ تَعَدَّعَلِيهِ مُسْتَكِي رَضَا لُهِ سُخانَ للهِ مَع عَلِيهِ مُسْمَع فِيناهُ وَاقْدُاكُرُوحَقُّ لَهُ ذَلِكَ لا إلدًا لا المُعَالَّا لِمُعا الكرت والها الإالة أحل العليا الدائد الله فؤالة فوالستواك التنبع وأفراكات التبكع وفووالوش لعظم لالدافاته فملدلا والاعضية خذوت كم لا احك ومع

TV

خَلْفِكَ وَجِبْنَى عَلَى عَدَا وَهُمْ وَلَحِسْلَمَ الْمُتَ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُمَّ وَ لَكُلُّ مُوسِلُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ مَعْ وَلَمُسْلَمُ وَاللّهُ وَوَ هُمَا اللّهُ مَعْ وَهُمُ اللّهُ مَعْ وَهُمُ اللّهُ مَعْ وَهُمُ اللّهُ مَعْ وَهُمُ اللّهُ مَ وَهِمَ الْمُعْمَ وَهُمُ اللّهُ اللّهُ مَعْ وَهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَوَقَى وَ اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُو

المن طنة بلنعفا بالمالفة م وقل منك وفد سفح والطن مك وعلى وفيف مزالنا دو تَعَكَّدُ للى وافا لله عنر في وفلك وفولك الحق الدّي لاخلف له ولائبدا أيوم مل وأكاناس باماح ولك بوم اكنتكورا وانفخ في التكور واغرت ملفؤوا للهنم افتا فرق اشهد واعنوف ولا اجدأ واسراوا ظهر واحلن والطن مألت اسُاهُ والدالُو النَّ وَعُدَلَ النَّ وَانْ حِمَّا صَلَّى اللهُ عليه والدُّعدارُ وركُّ واتعليكا امرالمؤمنين وستدا لوصين ووادث علم التبين وفائل المركين واماع المنقبن ومبرالمناض ومحاهدا كتأكثين والفاسطين والمارفين اماح وعنى وهرون وصراط ودك إومخفه من الأأفى بألاعال وان ذك ولاا واعا مغبة لى وان صلحا الأبولات والانفام بروالا قوال بفصا الله والفنول منحكيه فاواكت يملوانها اللهتم وافرا وصائد من ابالرأ أت وعاوارلة ومرجاً واعلامًا وسالًا وساكرة أكرارا وتن برهم وجمع وظامهم و باطناع وحيم ومنه وشاهدهم وغابتهم لائك فيذالك ولاا وثباب ولني عنه ولا الفلال الفيم فا وعن بوح حسرى وحين في ما ما منهم واحيك فى زورف مرة اكتبنى ف صاحبهم وأحلى فراخوات والفذف بم من عُر النِرَّان وان رُزُونِي ووج الجنَّان فاتات لعنفى من آنا دُكت من الفارُّ بن اللّم وفلاصف في وى عداولاتك لى فردا ولا منه ولا علا ولا منبي غربن تؤسكت جسما أديان وهدوسؤالت والدعلى اميرا المؤسين وستبلث فاطرأ الوقلة ستهاه التساء والمحن والحين وعلى وتغل وحفره موسى وعلى وتغل وعلى والخسن ومفها لخفة من بعدهم والخراك ووي وللم والمجوس اللاث من درج وضرفك علب وعليهم السااح اللهنة احعله في لهذا ألكم و ما العد احض مزالكا داومعمل الخاوف وغنى عبرمن كاعدو طاخ وه وي الخ من شمالخ ف وطا الكهما استرعلى وما اصرون مُكْلِوا برويان بناصيتها ان دقي على معلط مستفيم اللهم فأوسلهم الل ويُعَقِّق عِبْم ويحسّنى باماشهم افرعلى هذا الوم ابواب وزفك وأشرع لصفك ومغفراك وجتني

TVI الرعبن للياء

وكفوانه مايدي فهوالمين وسنواه المن تحريبين مرجعين خاطين خاص بخصوص مكؤون مأنورين اللهتم الدفائخ فالتح الك وتوكك واستلفاك وسطوك المتواق فرئين ميووين مكوري مفهورين مذفوين مذعوري ساغري المريا مذبر يكخاريك تخذولين معاولين منونين متريين منشئين فأفين وكالميم عاص كالمف جَائِنْ وَمَا عِنْهِ مِنْ فَيَ الْمُنَّا بِمُ مَنْعُولَ مِاتِكُ وَفِي مَنْوَسَ وَإِمَّا الْعِجْرُ وَمِن فالإب مفاركين وفالميه مخوص عن ساماني مردوعي عن مرا ما محوكان فيكراهم معذوفين عن ويحلي عاداً من منوجا بريدانا عن عجبي مطوعًا على فالحديث تحدومًا على الما مَضْتُ الله على أصا وهِيم مَعْفُورًا عَلَي الْسِيَامِ وَبُولًا عَلَ مَلا مِنْ وَاتَهَا عِيمَ مَسْدُورًا عَلَى للم وَاوْجُلِيمُ مَدُووً الِكَ الْلَهُ فِلْحُولِهِمْ مُسْتَعَا ذَا لِيَتِينَ مُرُودِهِمْ مُسَتَعَانًا لِكَ مُنْهُم لنعليم اللهت تخلف كفال المربع وسلط على بأسك فتح ملافعين معروعين الم في النيام متحلين في إلى الم مكاري على في المان والم المنطق الماني والمالية والوالد المنا مُصَدِّدِتَ بالسَّلَ لِي كَتِلْنَي بالْوَعَلَ إِلْهُ مَنْ مَا يُوسَفَا دِمَعْلُ وَيُنَّ عَظَا وِيُ السَّلُ فِيا مَسْتُونِينَ يَبِوْلِونِ لِلسَالِ المَصْلُهُ الرَّهُمُ مَجَوْعًا عَارِهُمْ مَسْلُوبًا سَالَّهُمْ مَعَلُوكًا عايمُهُمُ المَوجُودُ أَخِمَا آثِنَ آمُّدا مُوجُدُ اغِندَ الشَّلَآلَيْ المَوجُودً اغِنَا لَشَكَلَ مُّلْكُنَ عِينَ أَضْفَارًا إِذَا دَعَا وُكِنَا مُعْلَمُ الْمُعْلِنُ أَمَا وَدُسْلِيا فَا لَقَ لَقُوعً عَنْ الأَلْ وَلَفْ فُمُ الْعَالِيوْنَ اِنِّى وَلِيَّا مُفَالِّةً يَ وَلَلَّ كِلَابِ وَمُو بِوَلِي الشَّاكِينَ إِنَّا كَمَنْكَ لَدَ السَّمَرَيُّ فالزما الذرا المنواعل عدويم فأصبوا كالمام باليسا ازواى دم اعدا وظروعا فع صفولسك وركه ابد مباركه الله نؤوا لتتواث والوص متنانف كتيكوي مفارسنا المِسْاح فِي رَجَاجِهُ الزِّجَاجِهُ كَاتُهَا كُوكَ دُدِي وَمَالِمَ يُحِيِّمُ مِا رَكَةَ زَنُونَ لِلأَرْقِ ولاع بنية بكاد وتنفا أيني وكؤكه تتسف فالرفية على ويهدى الله والوري محاشة وبمنوب افله الأمنال للناس واله يكل في عليه والعدد حقل كر سدوجب واست بيغني شغوائد وووودا كرخلق ووى دمين سدى ما ويوخري واكرن المشل عاصل كوههاى وباطا نبيش وطارد بوكشان آبه أوان واكرون ووى للث باش بركشان كبرشامان دبنوى لجريث ووونفاخلا يؤخفون سكاح وسلابلن متزوويكرم ومفولالفل

بجفد د اعداً بيما تعدال حن التجم بسيار عرب ان دعاى عظم اكشا حافره والمادوجية الله منفوك ازراى د مواعلان المعظم وارد ويتكث لثكن وم سب رك استعاده وانا زجل ادعي الم القدرعالية المضامين است ويكرات دوامووعظيم دخوانأه انذ وفوا يعظيمة إن مُنتِ شُرَه اسْ وَعُرْتِ وَدَعَا بِنْكَ الْسَالُهُ الْمَوْلِ كَتِهِمْ فَاوَحَسَ فِي الْمَالُهُ اللّهِ الْمَوْلَ كَتِهِمُ فَاوَحَسَ فُوالْمَالُكُمُ اللّهِ مُوالْمَالُكُمُ اللّهِ مُؤلِّمًا مُؤلِّمًا مُنْ اللّهُ مُوالِمُنْ اللّهُ مُوالِمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُؤلِّمُ اللّهُ مُوالِمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال كَبْدُسْ وِيْ الْبِيْلِ السَّاوِحِينَ لَيْ الْفِي الْمُعْرَةُ الْمُعْلَافًا فَالسَّا رِمِينِهِ الْمُؤْتَ عظلواتما لأن والفكلوا سأغرب توكة لكنى وتطلك مأكانوا تعبيماون وأوحينا الفولى إزاضرف بعضا كذائح والفكؤ وكان كالفرث كالطؤوا لعيد وعلائسا فيوك وذبي في في خي كل إج وعاد كاجاد بر ومكر كل عاكر ومن تركل الما منه وها منه ولاميد ومن شركل ويشر فاستخلاب كل وي ولد وغلت كل عدو وشمائد كل كاينر أذرًا الله في تخوره واستخدما يقومن شرورهم واستَعلَى الله علم مارتك يحَلِ الله عن ما منهم و تحسنت بُفُوَّم الله مرجود في دَفْعَهُمْ عَوْ بِل فاج الله الفاق ب سلطانيه الماورة ومنهز بمنها معالفا أل يستفيد الفاطيع المناقل تكني الدركة وتنفيان المدوية للفريقة ولا له مَنْ فَأَرُ مُنْ لا يُؤْلِ المُسْتَلَا لَيْنَا عَلَيْهُ الله وَلا حِلْ فَكَ وركوبالفدالعي العطيمات مناطان بخسالله الاعتب وتترت تعادان الكا الهالا كرود من من مسلك بحليا لله و فات من دان بأخياله الأست و و فت من من الما عَلَى عَلَالِهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى وَلا مُولَ وَلا مُولَا مُنْ وَلا مُنْكَ مُن لَا لَهُ م وكاعزة الإبافيه العبا العظرة صل ألله على تبارنا وسنا على والمالفا مرب من ا الأخراب فيطرة الموفقة في كلويد ما ترخب اذي المستلف على المفاجد م الرف المجا فتهم فنزيتا بالطادانه مزيمة مرابئا بفؤج الله وترخم فامرا بدلات الهداحذات الناعة وأشاده وخواجه والكافي بكنوافه الوق الساكيدوس ونده وكففه عناعول فيه المتا العظم وتؤسر وتعربته كم وسؤدهم وانطاه وتنطفا المروث كالفارتم

سفى اسك وعاوى صرى است لِا سَنْ الْمَيْ مِنْ كُلْ سَنْ وَلَا كَفِي مِنْ مُنْ فَا كُفِي مِنْ اعَلَا بَيْ كُفِّتُ شِينَتُ وَمَا مُنِينًا إِلَيْهِمَا لَوْجِنَ النِّيا بِإِي فَعَ مِنْهِ مَا نُوسُنُهُ وَرَجَي محراب دفن كخذ دميما قد التحن الرتيحيم أوركيف ضاحات بالصاب الفيل الرتركية صل مبل جلكان المصب لكب هم في تشاليل الهصب لكيد طال في تسليل فأنيل عليهم طهرا الماسيل ترميهم يجارة من يحت أنع لم كفيف ماكول ساطف على لك الاصاع والامراض والخنق فالعسلام عن هذه الاساء وبعوض فالناسم ومعن لا فوليد ا بيسًا الرَّباي ومُع ومُعَنْ بعدادًا نَصْاف ليدالجعه جا وركعتْ مَا وَبكُذَا ود وره ريَّكُ دوانده مهد سوئ المؤكي بخانه وجلادنا وهشا دمه بكيدكم أناصت أغمسون وبالدكال لنصف هرشان على الكسدك افتاء المدور حاصل است ابعثًا اكنوله كي والدِّيِّمَشان وغيم اواده كيَّا زمعًام توديومنتُ مُضه مَا لا الْحِفْدُ فركسته وكرويك كف سياه مخداه والمن كف ماش وبال بين عريس نفي مرغ وجيسل وبكارسورة الفا دعه بخواند وتذكووات ملعك وهرمت مطلب وامن كورسا فرقد واسباه مذكودات وابرهم وناركام عهلويكا وخوانده شود سوطل حاصل شوق نشآء المدايسنا ازجنه بطفت نعارود آمدن حاجات درضف شدويكا وجادركت نافيكذا ودود وروم وكمت عدكبار واذاجاة بضراته بخوت وجونان عادفا وع شود سرجيره كذاود وصد نوب مكوريا من عمام الح البيان والنفسيروك باشدكه اخشآه القه كاوا وباغام وكيدا بينا باطهادت دواذد وفرايع بم أيافينا المستهزين واى وتعاعدا ورمات علس كويد ابينا محد وموثس ويم اود فهان سه مهد سورى كمتحولاً بالمنوالمات العاده اعدان وعادا عوالما تركل وارد وفي كهما النث وعلاون وكان كروش به كرد والدابر بداوم البعاد اكرم ووز المالة غارصيح سع مرتبه مخالد جرائ دعا إناست بانت بافقع بالأالدالآ ان آسالك ان أسلى ع عَدَ وَال عَدَانُ لا تَعْلَى المنسوط عَدَ من والله تَعْمَدُ للا عَالَ وَ الحفطني من شرقه عنى لا الدفع ان ما معلوطا بن اخطاعات وحكى أتنا بن سبكم بمم بعوالتميع العرليم بإلحافظ بإفاءكم بالمعين اسجي عماشنا رحمل والدعم المحبي

كردد ايك واعام وفون أفحم ومفوظ بودن البلانغ فوس فوان عرب اللهت الحفظ تحفظت بالمحفظ والخفل وخفط فضطك ماحفظ ابعبا واي هلاك خسم وصفد السَّان جله دسمُسَان فراد ومجار فواند أَنَا هُوَ مُنَاكِنَا الْفَكَرُ وَأَمَا لَهُ كافطون اسا النقرعل وعلاء بلعواسعة أيام كل واصلى والبون مرفحسل العب وهذامن الخراث اللفتم المع أغذا أشأ الشأبث والوقف ونفايك المنَّافِ وَيْزَافُمُ عِنْدِلَدُ الْعَالِبِ وَكُنَّهِ فَتَمَكَّمُ فَي مَعْ السَّالِفَ وَالْمُلْاهِبِ وَلَا تُعْ الإلابة واحتلام أوجافه الماللة متحت متداخل أشا واكيرا وكالم والخيل المفاعمة ودول أفلامي وتكواعلافة وادددمكرة فافور واستاد والم لا بسَنَاوُلْ كُلَّا أَوْمُوا اللَّهُ إِلَى إِنْ لَمَا مَا اللَّهُ اللَّهِ الإَلْمُورِظِي ودَعِد نفوا الله بخراجش وإن العليائص فاعطآه القداست كرسيد ويكرث وسسدويك سداناف بخاندود وكوكاندازد وهشادم بشدلا كحول ولاقوق الاماقة العيا العظيم بكوبك كه النا ا الله برودى وآورده مسود وبروات د گردد شامه ما دار و كرانه صلواك فهاد وبفراد وبانكاوخ دعاى مذكو والمخالل ودوكوي الما ودمله عاسل وانعلوادا فامودكانيه وجربت مكراك بحربه شاره البيت واعدفع وتنيان وهلاك ابشان عفنا وُدويوب بخواند اللهُ مَ شَيْتُ شَمَلَهُ مُ وَقِيَّتُ مَلْ مِرَهُ مُ ومرَّبْ بْنْبَاكْمْ وَفَرَّبْ الْجَالْمَ مُ وَمَدِّلْ الْحَالَمْ مُ وَالْمُعَلَّمُ مَا بْدَاهُمْ وَخُدْهُمْ آخُذَ عَرَبُهُ عَنْ لِهِ إِذَا فَهَا وُالْقَالُ لِإِنْ قَالُ لِإِجْنَا وُلِاحَيْنَا وُلِحَيْنَا وُلِي علاك دشمن ودنع الفانشقية النفية طاجها وقراد وحبا وصدوجها وحاليق مكويد ودوازده مرسه اياككنناك المستهفظين درحانفكه درخانهمها دفي كمه باشع وحون خواه بخواف دومامك انشكذ أشئه باشد و دردوز دوشن فردنا الم فراوم بديا دافع المسارة المائع القار كويكه البته دشمن مالاستية با اواد منوج و يخلف شود كه نئوا ندهبه خور شورساندا مّا جشرط الكه آن شخف يغير سب شرى بنواد ب رسابه ماشد ما انخنان داى كدومقام ضرونا حق ويسكم است واكرندضروكل فعايده بودايشا اذراى دفعاعدان دعانه دعاى

سني -

الفائيات أورد وسوري العمان ودقرع آبه عمل وسولاته والدين معب الحافوسورة فيراديث كالماوث سوده ومرم ووزونوشني باخود واشئل أدكك دنعدشهن وتعسرامور فوالدلسيا وداودابسا ازبراى دفع اعداما بداسم دشمن طابات بدالبطش امتراجداده ودضانه اكنوعا فرسمان فنالير مثلا شاهرج مشديدا لبطش مَنْ مَنْ حَاتَى وَدَوَاحِ لَنَى بَ أَطَ وَمَن سُنْعا عِلْد واخلساطهن وان ونسابينا باعطلاك دنهن سعدو بمرثه موث الر فركف وارسيصل ويكدانه كشذم مخاند ويؤوجه مهان دعدا نفيكا معاوش آب وما فوضغي الابالله علبه فوكك والمبه البب منهاست العبا ا وصدف امرالموين ومنفولت كرهكاء وسلانتس فوعدوى وطلولو ووكف عاف مكذاوا ركوم ومعود فكويعدان فبالأه صله درهان طبوغ ارم تعمكما أفي التي معلوث ماسفها لبشه هاب طلم فومليق اصاحما المقام اندشين مدت ووق مردود هاديب سودة المركف بخالد ودومن كالن دشمن واصدك ودد روزده لعدا ذائام سون بخارات جادى بنشبند وابله عادا يخاندا للفتة أنشأهما المجط يمكنون الشرائي والنفام باللفة مكز الفلا لأدفال الناص وآنت الملكع لفا اِنَّ مُلَامَا ظَلَمَى وَآخَانِ وَلا تَنْفَعُ بْلِلْ عَنْكُ اللَّهُ مَا لِكَ الْمُعْتَمِ سَرْبِكَةُ دِيرُ فِإِلَى الْهُوَانُ وَيُقِيِّتُ وَهُمِيمِ لَوْدَى سِوه والكوبِدَ اللَّهُ مُصَفَّهُ ف العدول وبدمات وأفاقة فليوطيم تفاكات لمس القومن واف الته ودهان وشمن صلالا مستود الشابعداذ عار مغرب دوركف عا زمكاود لعدا زساام سحاع كمد ودويعجود يكوبد بإشديدا لفوى مآش بدالخال ذكك يغزنك جميع من خكفت سكر على الحارال المعدد الفيق موكة فلان عاست ويعين ملان مام دشمي واسرد وابند عما اذحنين امام حنى مفولت الينا باي ومعانفام انظاله انحصوف صادق عليك مفولت كردووفيكه دا ودملون علام الصنوف والفند وسابده بود ازجاب سجيه نموده درمعودا بلهما لخالد لأذ ألفق أناهوك والفذرة الأركب والما السُّعَ بِلْدَوَالصَّالُ الشُّرُانُدَ الْعُرَّةِ اللَّهِي كُلِّ الْمُلَّفِي لَمَا ذَلْكُ خُدٌّ وَالْهُ وَكُل أَخُلُ

وتعكى أفدعك تحركوا لدائطيني الظاهرت ودوفك كفر لفظ مطخوطات وشفن بخاط كذاوندوف لاز لغقب النعائف الذالينا سورة التركيب والعضله الإ وسمن كردا في المبابا أوي شهر إست عدد اسم عد وواكر في موافق هان عدد وال البشهان وشمز هلاك وفامور شوحابضا ا وحضرف امرالمؤمني مفولت كا ورجيح مفاسل ضومًا دواعداوعالب سُدُن رائسان ويتن وظفر ما فأن دوعاومات ابناعا بابلخوالل بنس أوطلوح اخاب شقض خرب بوسشق يحبه ووساه بدويل بف كدا وللف دات دو در طرف بستم وبيش دوجها ومث المراسفة ودهت و دعا إن است بسير الله الريخ الريم اللف ميز الماندان كانتون السيرانية بن داود علب السّل وكنية كالبُنّ أعدم الماؤد علب الدر ودَالمة كالمنا فِنْعُونَ الْوِسْعَ عَلَيْهِ مِلْ وَهُرَيْنُمْ وَكُمَّا فَقَرْتُ أَمَا حَمَلِ فِي عَلَيْهُ السَّالِ صَلَّى الْمُعْتَكِيهِ والدوسناع بق منيص وحمسق عم كم عني أنه لاسترون بعقاون من بكر على فَهُ لَا يُعْرُفُنُ صَمَّ كُوْفَ فَي تَعْمُ لِمُ بِكُلِقَ إِمَالَ تَعْنُدُ وَإِمَّا لَ نَشِيعَانُ مُسَكِّيكًا وفواكيمه العيلم فافله خرطافظا وفواركم الأحين فان توتوافا كالمسترافة لا إِنَّهُ الْأُهُوعَالَ مُنَّكِكُ وَهُورَا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لِمُعْلِمُ وَلَا مُولَ وَلَا فَقَ الْأِ الْفِلْ العظيم وصلى فأرعل فحركة الماجعين ودونعنى فيزبعداد أال كفن وافالكشكي المنولوكاتوة الإباقد العكل العليم وجلنا مؤين المهم سما وموجاهم سدان عشم فهم لاسعيرُونَ فسيكني لما تعد فعوالتيمية العليُّق صلى اللهُ على على الما حين الم مصلانخوالدن دعاى فلكوريجارج مديث ملوائخ وسند وخيرم وصلوات بالميكة والادعادا وسن بسيط فامند حدد فواعلا ضلا وطلوح افتاب هف عرب عباللك وبرهندست ودميدووه باعتاقا وركر يخرجث ابسا ماى دفع اعداهف و باجار دودا ما عجار دود فراس ويود فرادويك به ابنام واعجان وبالدوي دشمن وسخ وورد ودنفر أور فحافثاء الفه وفدى در شود ما فاهر ما ذا أبطني اكتعبيراكترى الطاق الفاامة اليسا واى فع دشمن ماومت بابن دوايه كه صُمُل كِل وف في است فايد عقام دادد افل سُمُ أَرْل عَلَيْكُمُ المن عن يُعدانع

مزود فاختاه القافالي إب دروكل دعيه واى دفع ندرية وففات وذكره باكل والحا اذانجله ابن وزميا وكثث انحصوف مراؤنين في منفولت كه حربة وصاحب ا كالرضك والكروكرون كوسفناد بندناد وشمشر واوؤن لدكا ويكندو وفعيا والني نسئنه بأخود دارد عهكا ريكن باالمهوا بماقه بورة نوالساطرين ديكركم عربث در روزجانشنه اخرماه صفرف لانطاوع افناب حاما طرر طارها فحرمه فاكردن دوميان اب دوان فششه سكنس بنونب ل وباخود كناه دارد كلوله روى كالحك وباللحثيج وف يخوبكه فلح شله مفئوج تتأير باشك ومؤدند كووا بزاسف وحلوك وسلون اربون اربعون ب سع زار اللي استا ان وفانصلا واز مع تي على ووائد الله كدورووني الشبه اخوماه صفره بازطامة فخرو نمازدها المن المنافق المامان ا ا ب دوده با مد فلم وبات نفن ان ويول نوسنه د ربوس آهود کاه دارد وباسا كسهاعهم ووادوفاف وعنوها فاح ماذبات ولعداند ونكمدن ماط عسلمايل ودويازوى أس بدد درسان متم كذاوده ودويوله فع فد وبالبركة صاحب وذوروف مباش فوزوا وخود جداسا فديس ملعاحاً مثلًا بن السماها لتحوالتم واللهون والدون ادبون ادبعون الدعون الد لانخاف دركا ولا تحني ولا قوق الاباقة امابالمينال دودبن مؤفف كاه داشير ونوننن كرد وكاحسا وشكا اسث ابسنًا ظرين و حرباى وفع مرواكا ومحصوص تمشران بخاشه لادرو والسنه الحسا لسانه نافية وماخو د داود حرم منروز رساندا نشاء اهد تم ومحتبث سم إقدا لرتم الرحم

عن بعضله دِ مَلْفًا ومُقَالِبًا وْمَكِيكِ مُنْفِي مِن جون صِيعِ سُلْ داود ورقي و ايسًا أنْ حضرتنامام موسي كاطلم عم منفولت كدودفع في خطاو وطا لرائد عادا بخواند لاعكاد غِندَسِكَ فَالْعَوْفِ غِندَكُ أَبِي الْوَسْنَى لِعِينَيكَ الْمَيِّ لَا تَنَامُ وَالْمَشْفِي وَلِمُنا اللهِ لأبراع باذأ أفقخ القوتية وما والمحال كمنتبك وباذا المؤة اتق كالمنافي كما ذكيل سَلَّعِلَى فَالْ الْعَلِيدُ وَالْعَلِيدُ وَالْفَلْدِ وَالْفَيْمُ لِي مُنْ أَصِا ا وَلَا فَ فَعَوْ وَاعْلَ ابناعاغواندا أتركفوا أن لافق الإفواغفولي فانفنو على الفؤم الكافرين اساماوب الوي الموالية فالدرسي كدع ووقائداد والددوف خواب وسالوشان مراب ماويزان واناناسكرو يجنك فشو كمه بعص وجعسق بطه وماسي بالطواسين ومالحوامير وبنون والفيل ومانسط فين وماأت بنخية دقك بخفون وتعواخ الجنوفي وتوالفؤ وكاب سنطئ وكرق منت يرجالب الحفود كالسَّفَيْ الْمَهْ فِي الْفِيزَ الْمُتَخْوِرُ فَوَلُوا مُدْرِينَ وَعَلَى دَبَّا وَفَرْ خَاسْعُ بَنَ تَعْلَى اللَّ والفكنوا صاغرب وتفوث الإماعول م عيك تعكذا وهباءا أمنؤكا في التي بطكن الخانوا فعتملون وبالمهدومة بالفظ كمعص المشنان دست داست دعفد غايدا شدا اذا تُحَدُّ كُوعِات وَحْمُواهِ أَمْ ود رَحَمَّ فَالْدُوسَعِبِ واللهِ ودر سَمَّ فَالْدُولَةِ مَا الْم عَمْدُ عَالِيد ولعِدا ذان بكربُ ابِهِ الكربُ خواند فا فَق العَلَى الْعَظِيم ودر صالح الله الاهوالح الفتوح است دسمن والفتوركس وبعدازهوا لديا العظيم كور الفيار حقظن والمرابئ فنجيع الأفاك واللباك ولعدادان وفادر فوان كورد بالمسكة فارعيدك مكردى وعلل معملة إصا الحصوف وسالف سادسا المعكية والدفيك كره كا منواسنه با تى كذانس وشير خود اين ابنى وخدان دنعى واده غابداس ب اق لما معلال نظر كي وبرست وداشاره كن غانددشين ويح الوَدُ احدكم آن تكون لة جسَّة من يخيل فالقالب مخرج من عنها الأنفاف كالميفان كل القراب والما المالكيُّن ولة دُوتِية مُعَفًّا وَ مَا مِنَا إِضَا وَفِيهِ فَالْوَاحَدَقِ لَلْهَا مُعَدَّا وَاللَّهِ لَعَنَّا ومَعَنَّهُ بَالِدَالَةِ عَا وَوَيْهِ بِخِارَى مِنْ عَيْلِ وَلِدَادَ أَكَا بَالِ إِلَا عَنْ الْإِصَالَ وَ هجنوان دسنورس دوم وسبستوم أنها واعا اوردكم ان دشن دخ سيود

وَ لِنَ وَ اَهْلِيدَنِيهِ عَلَيْهُ السَّالُ جِنه صَل صلافي إذالِها الله كردوات سيع طرت المحضن مرالحفين عوابد نوشفه باخودداود للشعصق صففت لعدف أفرعلى واسعامتوا استنان أنفخ وصم عبس المرترسكم الحكاما ولولب بالم وق العيد سل الافامل صفف و ترالى الخراث من عرمعه و صفا في فرواو مفوس عليها ومشكا بوسجع فباحا مل الاسم الذكاب مشله و رفي والاسق بخ ونشلم: مورفعا ه ١١١١م الما الماهكا الما المخالف المصارف امرا لمؤمنين عليه الشكركم إن شكل وابترياى ونع هربلائي باخود والدافثي إمالكم سالهاشددشكالنات وكا الله كمام للللكانينا ننحة ليك ولا الله لالسان في ماط العضي المالي في السلم منفولسك وازجله احاز عظيماسف اذراى خفط اذبالها ودفع مع وشرويوو بى وجن وا نى ودبواى سوب دوروازى واستجويد بدر بسيماتها الحراقية أى كوش اى كوش او شير علبط بيلاعلب على عطبط مندي طعر وطالسبون عاوما ساما سوما طبطا نوش خطوش سقفس ساسع الهريدي لديمة بمديدته ا فرضيون ولطيفوى لهذا وماكنت عائب الغرب افتضيف الحائوي كالعرج فأت مَ الْسَاهِدِينُ أَخْرِجَ مِنْكُدُو اللهُ أَخْرُجُ مَنْهَا أَفْيَا اللَّقِينُ لَيْزُهُ رَبِّ الْعَالَمَنَ أَخُرجُ مِنها وَالْإِكْثُ مِن المَعْرِينِ الْحُرْجَ وَفِالْفَا مَكُونُ أَدُّ آنْ مَكَّرَفِهَا فَاخْرُجُ أَيْكَ مَن اكشاخ ب أثنية منها مد فومًا مَدْ فومًا مَدْ فورًا ملعونًا كما لَعَنَا أَتَحَالَ السَّالَ وَكَالَ اللَّهُ مَفْتُوكُ أَنْخُرُ وَاذِي لَحُرُونِ مَا أَنْحُ وَاسُورا ناسوط سورا بالاسالخون فاصل طبعون مراعون ماوك الله المسكن الخالفين باستناتش لهيئا حيا مجوما بالأ الكؤب عاصف الراف لأفرد واعن ماحب مذا الكاب كأجني وسينه وسَّبِطانِ وسَّنَطانهُ وَالْ بع وَالْ بعِنْ وَسَاءِ وَسَاءَهُ وَعَقَالُ وَحَلَّهُ وَتَكُلَّ مُنْخَتَّتُ وَعَابِي بَفِتَ إِنَادَمُ وَمَاكُ حَوَّا وَلاَحُول ولا فِيَّ الْهِا فَهَ الْعَلِي النف دُسَتِي أَهُ عَلَيْ خَلِوَ الدِي كُلْبَينَ الْعَافِرِينِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الترون والتيون والتيون ادبون منطط ون السنا بطريق ويجربنونس دودوزيما رسنه الخمام صفرة باخودكا ودوجه كا ويكن لسوالله أو الرِّحِمِ اللَّهُونَ النَّعُونَ الصَّعَوْنِ أَوْنَعَوْنِ اللَّهِ وَلِهُ عَلَى كُلُّ فُلِكُ الرُيْخُ إِلْضِيمُ وَاللَّهُ وَنِ اللَّهُ وَنِ اللَّهُ وَنِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ مُعَلِّمُ ا ا بنا فع د كرولمون ولدون العون الرسون لط سط الساً اين من وا از بای د م ص و نوولفات نویشنه باخه داد د کر محرجث ومنزا باست الماكنوكي وتجال دبال فرتروا وجده كولى كده الختوث جود ستون هوى سنهمالسك كأسدا موى كرفال انشكا ان شكل دانوشية واخود دارد اكرمام عالد شين وشويد طفر بابدوكارى نثوات دكرد ابراست 44 و ١١٠١١١ه النا منهورا كدور كالم معان وم الروكران كسفان وبر مدور فع والمنيزة ه و و او العراق من من المع المرات رات بدل الله بدر ال الماران والاندان المروسة المادد ووروت الموات الله وورسارك والتحافي المف انَ اللهَ مَعِينُ مِا أَلِصِادِ فَوَقَتُ اللهُ مَنْ مُنْ أَنْ مَا مُكَرَ وَاوَعَانُ مِا لَهُ وَوَنَ سَي } العَمَانِ اللَّهُ مِنَ اسْتَكَفَى شُرُورَ هِنْ مَا اَذَنَ وَخُورُ هِنْ مَا كُفَنْ مِنْ كُلُفْتُ اللَّهِ مُنْفَ وَاتَّنْ شِيْتُ يَعْولُ مِنْكَ وَنُونُو مِا أَرْجَ الْمِاحِينَ اللَّهُ مَا ذَا لَسُلُطَالَ العظم وَ دَائِنَ الفَدَيْمِ وَالْكَلِامِ التَّامَّاتِ وَالْدَعُواتُ الْسَعَا الْدُعَا الْمِعَافَ فَالْ تَعْلَلْ مِنْ أَنْفُنُوا لِمِنْ وَاعَبُنُ أَلُو نُوجُحَلَّ وَيَعَلَى وَفَاطِكَة وَالْحَسَنُ وَالْحُسَنُ صَلَوَانُ إِلَيْهِ وستلامه عنب وتعكيهم التحفين اساميح كأصوب والحامة كأفوت المخي العِطَامَ وَهَيَ مِنْمُ وَفَتَنْ عَالَمُهُ الْمُوتِ عَلْمَكَ الْاَبْدُى وَدَوْ مِكَ السُّرَ مَدَيْ وحبولك أنقي لا مُؤنِثُ صَلَ عَلِي عُنِي وَالْ يُحِينُ وَالْشَيْرُ وَكُونِينَ وَوَجْرَحِتَى مَا آمَا فِ الْجَلّ إِنَّهُ الْإِلَنْ عَكَيْكَ وَكُلْتُ وَأَنْكَ وَتُ الْحَرِينُ الْعَلِيمُ فِاسْتُ بَيْلَالْفُوكُونَ فِاسْتُ يَلّ الْحِيَا لِمَا حَرِينَ أَذَ لَكَ الْحِيْرُ لِلْ جَمِيعِ مَنْ خَلَفَتْ سَازَعَلَى كَالْ عَيْلَ وَالْفِي مُعْوَلَةً لَعُدَا أَيْ إِنْ الْمَيْثَ اللَّهُ الْحَمُظُ خَامِلَهِ مِن جَنِعُ الْأَمَاتِ وَطَوْلُ فُرُهُ يُحَدِّوا لِحَدِّعِلْ ق

مك المنافع عادم مكه إخودادرد ومنهم عالمان فريودوه كي ول د وست دادد ابنت درس المتعالم في محمله مام وا ماخود دادد ا وولفرات ما مكن بيخ كل انجر جامع مودن نوشته الدوم يون اورد الدكم كام ا فالحروف دا با بيخ د كرانع على مرحوا في مع ناق الم عظم مروق ما مرووا مطه مريم مر منوا في الدار جمل ذاسم كمنواه خوالا مطلب اسل مسؤو بشرط ملها دف ظاهري والمن كدشهه دولفيه وخرفه با مكان نوده باسد كربيم فرادخوف وخطالف واكر يحفور علب وطهاده جاء له ومكان في محصوب وعداد من ويحكندا لي عطل فوابرسدوا معكمان بالشد بفوفا والمكرن عقوث أن هنا وفرزند وما العادات وكلا أن خداناسك اذرح معس فناك وتطع اعبك ومكله ان كالألم وه يها دون كر اذان بيخ كله وكب كنند باذا الم اعظم مسود شاادال وكليداق ل بردانسيم وعنى اذكله دوم وباازكله ستيم وجيم اذكل يخبع وتكاسيتم وعجيت انتزام اعطمات اكنواوي ساندودوت واسان ومواد في الماد ا عضا فكان غراح أدكن عركمام كدوي المكذوان داسا بدريط شف ودارو بالم د كريم كن ويعدُال تصاب ملعدة أن مكر وهدان عدد في الدكم الشيطيب حاسل مؤد مالاخاسيم كرمان احد وجمود فطرعت مداد شود نظر بكالماشمس الداخيم وكلده افلاتح برون فوشيتم واذكله ستعفى واذكله بنج تج وادكل أويك عن فيناء منفيع مرسد عبا معلمه در في المدار انطار وفاد والما الممريث ما ما دجم عنى بابعض الدبائ في درو و لا عام موالد بطابي كم توده سلا بكهنأ شانقدسه دوزن يكذوه كرمط حاصل اشث وذيفا وكراؤنا احل مخ واوس كتيماً والعل خلاصة ووات فايند ودرجين خواندن موويني شود المرام والردواكر اذا قل مُالوَ وَعِنْ فِي مِاسْدِ هِمُ إِسْ وَعِلْدا وَاوَلَ مُالْوَكُونِ وَكُونَ إِنْ مِنْ مُعِنْدُ دُون كرسس وفضيات دائرة جُتْ وألا مُفاء

بسي مداته الرَّحِ الرَّحِيمُ الحدِيمَ الدَّى مَرْلِ التَّابِ وَكُرُّا مُفَعَلا وَجَا عِل المَلاَكَةُ وَسَلَا الدَّيْعَ الرَّعَ الْمُؤْمِدِيمُ عَلَى الْمُؤْمِدِيمُ عَلَى الْمُؤْمِدِيمُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدِيمُ عَلَى اللهِ الْمُؤْمِدِيمُ عَلَى اللهِ الْمُؤْمِدِيمُ عَلَى اللهِ الْمُؤْمِدِيمُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِدِيمُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

المنسك الدرواند في دواك ن امرط فعراد ومراسم الرون وى دو وكار دور تزرام اماسنون المادر لان داده لف رود فانا كرواسي لمي كرهاري كم وروان مراكة والمناف المرمدديون ودارم والما الماد والمنافرة المراسم المدن الرائد مرود المراد الما الما المان المان الموادات المنى دى المدور ولك ودد ودم ودروار وم كان فان والمن والمن والمان والمان المعدودات في دوراك في دودوك من وزوز من والمن والتي دي دارد المن ن مررور وراد ات مدة بسماها العن التيم ودود اودود اودود ا ادَ الْكُولُ الْجَيْدُ الْمُفَاكِلِيلُ مُنْ الْأَمُانَ الْمُفَانَ الْمُفَاكُ الْمُفَانُ الْمُفَالُ الْمُفَانَ أَلَامَانُ لِإِمَّانُ أَوْمَانُ أَوْمَانُ أَوْمَانُ ثَرَّبُنَا مَنْ فَلْكَيْدًا فِي الرَّالُ مُعْلَى وسُرُ الْسُكُانِ وَتَوْدِ السُّلُكُ ان مِعَناك الدَّخِير السَّلْط الْ فا ذَالْكُ ال وَالا كُرا مِ بغلن النجا فأجن وبنفام يتوب افصرف مرافيني مفلت كاكراي برمشنى النظائة وليدووه شخامك افان ابز بود إن سب إمثليك الغ دوّه اكران اسم واعفاء بأوتفوا لدمركه دهدعاش اوكردونا مفيشا الغ سيم كرمانات فوج بماس سنبدنوهب وبثويل وويخود داحكه اودلبب د دوست دادد المينسط الحكمة عجارح اكروبوست القونونس ووروسركي فساد وخواسعا لخودل كومل السينق يجم اكركسي كرجن مباشاة لوشاره ابن اسروا وسفال اب نديده نوي ودوافتر أيلا بازا بدائ است إما ليُنكِّ سُنُهُ اكر بويوسُ الْمُونُوبِ دُوبا خُوْدُ دا دُوعَ بُرُورُ كُنِهُ ﴿ ابينست بأريخبين هفنم كربنوب ببئك وزعفران ودوميان معمف كاحف دفدول دوخواب سينداس والمنتحيا عشم كرايات وورنويد ودومان فدودوبالاى مرخود ساوزوعاب واخواب سندائات الفنكدف الحنق بنوب ديكاغل ويساق لددوواه مانه كشؤداناك وامظا فوذهم اكردو ظ لركرف اوبات بخواند ويخود وملخال شود المسافيفوتون بازد فركه باخوددادد وحصم طفرها بداياس فاستخارت دوازده هركه ماخود دارد وصر طفيلي انداع بود باسكين اسانا فتتردم مركه بالمود دادد نكوفام كردد و محردوكا د الخلي

يُبُعُوك في هذه السّاعة فقلت له أمّاعل في هذا محمل قال لاضَّمت لوفَّ ولبستجنق وارب الخادم فافاى بنعليني فركك وسرفا الحان وصلنا الجاد الخليفة فاستاذن لى التحل فلخلف ووجدت الخليفة جالسًا وَحده ما عنده احد سوي مختام فستف عليد واود ف الجلوس بن ماي معرا وا فالطر لحلقاً مزاسان فينزكون بفا وعيلونها معري عندمصاف الفيا المع الاعداء وكافل فى كُلْ عام مجمونها ويطبونها مانواء الطب ويضعونها في مكانها و كالحبث اذافينها وانظرمانها ففكن وفني أن مالنا الغوس المضر الاما أكوماما لبطال ماخها دساماها كامكاؤامًا قان تخطها غافي لفد علي قرالفا ظهلا خطه وغلاف فن فضل الامام العاملية وفلك ففات لد وفعانا لله كامات ملذ للنع وفصل المدعليذا أفيحوا تدان بسرفه فالماك الالفاظ حبيعا حلافاما محت لابخو علد تنوي مفافلة أنحادم من المذام الذيكانوا والضن من مدي يتر بكافدها لواكافؤ اؤنق مفشاح الخرانه فائي بدهني كفرانة طاحج منها مسلدف معنوعا مزخت لابوس الاسود الحالك صفايح الدهب بقابانواج الجواه ما داب هنخه تماخح من في الشالصند وسقطاعل مست المجمل الجراح مصنوع من الفقي وومفاك معلى الله ف الفخاء واج منها كالثلاولات فنها واعطاف اناها فعلنها لعظما لمفلا بهائعا لدفاذاه ماغوف وفطعبه من المنهاج الابيض معطرة ما نواح الله يخلف ما لتحفران صنعها وفا تلف يما فاذاهوكافا لخط الكوفى علق مأوفقت ومشله الداوه بخطامه المؤسن على ابطالب واذاصفامكور لعدالسملة وجداته وحسن الشآءعلية ساعد وصوصل يرابكن اقوالنا تردعدفلا لدعن صدولنا نده فأأتنا في خطوم كمنط الددالكون فيمامو عظه لبني دم بالموث معاسده مزاهوال وم الفئ ويعا امهاء فداشا رعليه السالام الهامان فنها اليمانع الاعطع ومزا وانشا وب وفرا لتلاطلع على مراقه الاعطم عزاهله فالداد ووومة طات الاوراف اودافا وعطع في ذكره فاساف المعليل للك الإياث ومنداف

مَنْ فَكُونُا عَيَا لَفِرِكَ وَجَلَى وَفَكُمُ الْحَبِّ لِينَا الايان وَدَّيَّ فَعُاوُسًا فطاب لناعذب ووده وراق وحلا وإشهدان لااله تلااته وَجده لأشراك له شهاده ابلغ بها في لذاري افشاء المه سولا وامَّاكُّ واستهدا وسندنا عي شكُّ علبه والدعيده ووسوله الذى سلانى طاعدويه مناع وسبلا واسرى به تسالا من المجدا لحرام الح المجد الافصى والى المقواف الفكار وأفرل علب الح محكالا باف اتكاراليين فسما معظالة وجعلانة قولد لغالى واللسلاذا سجى سأ ودعك ومل ومارقل وسوا المدعلية والدوا تعوامه الذركان كل مع المتفى العناف موهلاً فأيَّلُهُ لابْسَاهِ لِيسِ لها مدوي لابغون عنها حرَّة وستم تسلَّما كُثِرًا اعالبند فهذه معلمة فرمتها لمنطومة من كلام امرالموسين وقطب لعادفين ذف المناف مغرف ككاش الب العالب الحالم عاترا في طالب عليه ود لك أ مُلْمَتْ ملينية دارالسلام لغداد واهلك السعام بدى ذلك الكافر الحاصلات كانساطل وعويثه لالاهك الذيل لمن بالع ويعائد وكسنتي طلب ودي الحصق مريجب على كُلِّ احمطاعتُ ، فالتُمع والقاعر للاوامر المطاعدة مُلحِلْها واثن بها مذه سنونا لدوسة المعرفة بالنظامية وكذا نغل كذاب العلمالشرة اره وكاوه اطلم بماتنم وانصدهم الموخلة في وساه الفائد النب واقت في الأخرة الياقيُّه أنَّ كَبُهُ أنا اجا لروات يوم تعلوني إطالة ويض كم أن حبَّاء في حد من المرادومين الخليف ملك اعلى وسلم وق الى اامام الا المليف بمعالى وهداك الماعة ففك لداماع وفي النصل فاللاف ويع في ولست جنى داون الخادم فافال تعلية وكنث وسرنا الحان وصلنا الحار لخلف الاسفادن إ بالتحول منعلت وعملت الحلف ماليًا وَمدهما عنه احد سُويً الحناع ضاب عليه وادد ف الجلوى من مديه فوت ل أنا واحلى الحجاب الدول للارويكم مُتَّ احْدَقَ لَا يَعْمُ السَّاعَةُ فَى الْحَلَى مُلْكَ كَاهُا لَكُ أَنْكُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْكُ لَكُمُّا وهى من عصده ون الرسيدوهي ووافى وق مكوية عظ امر الوسي على الح طالب موضوع أفى بند وق من الفولاد لم مندماهي ولا لاي شي كف عنراني كنت

ومنه

مِنا

٠٠,٠

ونعالك

14. S.

مل الم

الجهال ولكن فإاما المنذ وعلبك بانضآه ما شاحد بدلك ما استطعت أيعيشا باقدمن الاهال ففالتاب البن لك فيعاما سبكون سببًا لدنع عذا الفاعون ولكأوآء غنال لاعواسم اقد الاعظم الذى تذكك لهبك مسوافي لجا وهي إبياث تطهرلت بمفالما شرح الحال وسابغ بالن ميا كفيتة العل جا ووضعها وعدد ووفها وجوف اخوض مكؤيا فعليجها فنخزنه جشيماعا ذنا القدقابا كجر منها وه وخد معترج فاعلى لقام واكلال فالإله واللهاره المعدر الجها الكل من طعن فها جهلا ولم بإخارها بعبول ستكون عليه وبالاوما فعد اعتما في جيع الامؤدوالاتوال والانعال أندرت كريرسمال وهواسمآو لارب نغفها وكا عال وَسابِقِ لِل كَعِنْيَة وَصَعِعا في الرُّهُ على صَلَّه الْحَنَّه المعَذَة للفُنَّال مِصْ طعن صفاحياً فالل عالم عليه فالن فعال وعلا عكر في اسكرهم وصلا تدمكرهم ولذ كان مكرهم لؤول منه الجال فعدل ولك الطّاع في الحال وه عدة الابات المشاوالهاكترة الخرجا لتوال ظعث للنمااما المندونطماعا الاوفحال صاعب لحال وعلى تسلا تحال وهوجه والإباث المكرب البحله وعلى طرنوا كنظره ال لفديدان بب م القد مفتح - الكالحامل مدالله فالفيف م مسلبًا سالق اكاما على به سلالمدى فنحت غاض الاستدم ومزلدوم الخلق وم الفصَّل فل سُعَنْ: ﴿ وَنُوسِ أَمْنُهُ مِنْ إِحِلْهُ كُمًّا وَعِنْهَا مِكَاوَمُ عَفْرِقًا فْلْ سَعَنَ وْ مُأْلِفًا وَام وْفِصْدِ لِتَرْعِينَ فِالصَّاوْ عَلْبِهُ مُكِثِّرٌ الْحِتْ مِأْوِبِ فيُ الحَلِي مَن لِدُمَكَ وَمَنَى وَالْمَرْ إِعَدُونُهُ الْأُرْضُونَ فَاسْطَى \* لَفُتُو بِطُولِ مِنْ جوى الحالفند صني بونهابه الذلف المت بلقة في الفياء لكل الفق عدّاصل غرب الفوى برحم والسّعيف فريش الموف وفاف الحقوى سان طُولَ فَ بِعَنْ الأَجَالُ وَفَعَبُ الدوركة بنسالله الله اصديّة وكُذَالُا عَلَ لُودِحِثُ الْحَانِ كِمَاهُ الطَّارِينِ مِسِلاً \* شَهَادِةً لذوى لا مان عُلْ مِعِثُ الشِنَهُ الفدوالمفدوُد فلطخَفْ ومك بم الاحلا لحنوم فل ذيحَثُ فك كان فياضى من ليزام نحل النوم في العالم فعُت انخلاله بالناء شغلا

عليه التالم الملك الإباك تدكان فارقع ما وض الكوفه والنصرة وماء و طاعون عظيم مغرط بحيث الداخلي سوقا كثيرة منها ومزالكونه واعالما عق صَلِ اللَّهُ كَاسُ الوحوشُ فَاكِل المُولِيُّ فِي العُرِى وَلاَ جِلُونَ احدابِهِ فَنْ لِمَرْجُمْ ونلدالسالموس الطاعون وكان بالكو فروجل بدج يعسدا فقر بحسان ولأ كنيكه المالكنادوكان مراح بلاء اهل الكوفة وجآء العلي عليه السادم وشكى البداون النالطاعون فكحل والتاس وفال لما امرا لمؤنن والله لفن من فبيع الخنائزود فن الولى الدينا ونها والفال ماعلت في النا فالطَّاف هلكان في نعن ولا بُرام الونين على السل الله ومن ولا مد من خله من الفيا ويكتى وابث وبصل التواديخ الله كان فلروفع في من والخطاب طاع في عظيم وماعلت هافداك الطاعون ام عزه ترة ل الوالمنذ ولاصلا والمومن علمستل بالمرالومنن لفلاشنة الامطالتاس انتلائك اتلناي عتم وسؤل ه صلى علبه والدوصنوه وواوث على فللا لغلنا وعائد عوابد لعدا الله تع مخف ال الطاعون والمسلم فألله اسرالوسن عااما الدعاء فطدودعن وسول الله ادعتة لمشله كالتازلة وغرما وانتر ففظونها فلم لأندعون بهافقال لدايو المنتنه والقرام المؤمني أنا لندي وماعنب كل الحرف في كل وف ولكن لويوثرة بنًا ولويزد الامران معوية فعال لدامرا لوميس وانا لله وأا الب والم انفروا لتعآء مل من مكتر النباث وسوء الاعال فعا أل والمنذوع اصالوسين لبس استفراء باكذعاء مل من مكدوالبناث وسوء الاجال قرفال بوالمسند يملي بالمرالحفين اسام إساء العامه لغرا لعظام حفي لهجويها ويمضلها على ورسا وعلى وسل والادفا الذي فضلوا من الموث فاطر في امر المؤمني في واسدسا الحياكا وص تعرونع واسته وأه لها الما المسندولفذا وخلت علينا عن أساس مكما تسب فطع الاضاب بوف البحال وفطع الانسال بمون الصفاوم الاطفال وفارسا لئنا وعام سيمننا ان زوالت كارفلرسالني م توعظم و دلت ت اسم المدالاعظم الذي بدر الهيئ الحاللا بنغ إن فلهرع المام الحمال

معالجان ف المارثانية

الاوفياه فاعوليا

pe.

سُرارِها لِمِنْ الاحتا لُدُفَادِتُ \* فَصَمَ عَلَى الاتُم والعدوان لُلم ووا مَعْ لِمُسْأَلَدُ اللَّاعِونَ مُوصَلِّكَ \* مُرْجَلَتُ اضِ الْجَآدَةُ وَ لَوْ وَالْوَمُونِ لَهِ مَا اللَّهُمُّ بحث ماذا يفول الورى في حكم مفلد و احكامه ليرف بالعك للمرمة نفرى عركة الطاعون فلفلت المعبرة في الالخلاف ورجت منوليدا نففعل للجفرها والقالم بعث الماحث أسأل باعدا فناذلة الطاعون دفعا فالإنها وما بحث اسماء وفي لغالى فلسف وسمت الوارج كفا بالتفع فل فنفث فاكث لذلك بيم الله بعضها فرو وحق مقيم وفلطيئ مزيعها مكمعدل واخها الاسم المطقر فلروس وفلوضعت للنا المُ يقيُدواكبُ بعض النَّما و عرصا دو الفول في الا نعام فل ديحت والعالم ا الماك لناقل الفظ المين بها مُلحُدُ الجُعُثُ وَلُوفُ مَعِالُ مُعَ فَلُولِهُ ا في الوضع مُذَلِّسِماني لَعُدُمُل مُرْجِتُ: فاسْعَهُ تُبرَعِيْرِضَ طَعَلْ بُهَا ' هِنْ مِا مُرَّهُ الأسِلْماء ملاكتف بمراؤ صعيرى دوردام و الزعوان وصل وعبر فعث وستهاجُنُ الائمَّا والوُيها الشَّه الطّعن الظاعون ادوَحَثُ ومَ إصّ بطاعتين فضاريه عشده المعنى من فاوله لفف فاح الكابد المآء المعن فكن شقهاانتزحت للتفل والم بدير مناما الشخف وتواسف الماء واعلم الذهب سفاوه مالمريكي ودف خَيْنِ النَّفَو فل ملحث و فل إن ببخل الأساء مزله مان فرب شأة فد به المجيث ولمنها فطراة بال عاد وهم شده هي من وتكم عف الله يرسر هذا القول عبر معالم الخرص ماه فالحث مؤداح بطعرج لأمنه اوصالاً فلاتحف موكلاب الحج أن صيف من عرجه وسول الله مغربي و خاله الحرفة من بحرطف لطالف انعفى سائد اجتمعت والعابين الماصدر الفرشوث وخلفانفا دردوي مطلبهاء بها نفور كبر الفوج ماسيحت ، أوان الامام علين لم انفل من ذلك العرب للنالفافة المصافرة فاضة اخرى فك ليسود لك بعزيت وكالعيق 2 الكلام والما هوراعيمنه الكلا عصل السامع مع ملل من ذلك ادهور الميار ا فصيم تخلي الني ودان و بعض مخراف وسول الله صلى مله على والما و

كانافع الناس طرا يفابطئ به وينيلث غراقه تهلا سطف بالتعرام الرافحة وماحلتناه التعروما بنبغ له وكالحاجة الاطالة فيهذا الحل فالاوراق كالشع سُمَّا من يعض شرح هذا الخير والولاخشية الإطالة لنحت هذه الإسات شرصًا مليغا ويُخلِّبُ عليها وَكَن لِسِ لِذَلِكَ عَلْ 2 صَلَّهَ فَهِ الأورَافُ الأَوْعِ الْحِالِيهِ وأنعمنه الإباك افقارقين النبيما عنب من النينيمة ماما فله له في مديج حسئاشاد بعوله مخترخ فئ الله سندم وليرزدع فالناسئيا فلان التي سلي أله علب والدفلفال ناستدولها وم ولا فخرجي وللناشان اليان علنياع لوث بمدح ابلغ تماملح بدالبتي صلى أتدعل والدلف دالتنب التربف الزكث الكوية فلت ذلك بن ما سالمنا المداد في جيبه الأ مؤد لا ق ملاحد صلى الله عليه والمذكابح ناله مذفلذلك كادتب لامام كأفي مليعه ولوزدعل مافا لدفي يختسه التحب شبئا فرانه طدالت لم في للاو إلمت وبالعالت ومن اسائ أوابق للشعهاات ا كعت المائرة ووضع الاحف والاسمأوالق اشرب البها بفولي مواء وتفعيم في دور دائرة والتزلك وضع الاوف والاسمآء جو بفا مفطعة والافرالتي من واغ الألكا على فَوْ الْمِن كَانْ مِسْنَا فَاحِيدًا أَ فَانْ عَنْ الْمُونِيَا الْمُعْدَرِينَ فَرَقًا لَمْ اللَّه الامام فروامًا الابد فضيها لفظ الحيوة والماك وان لريك عضاما الحقيق للناها مفيا كون الذي والمرافعل النبناها المالترا أبكون مهاوت أمل بغولاست مده الالمقائد لعلى الوث والحبوى في المعنى والمعنى هوالمنصق إِنْهَا بَكُنَّ أَلْمُنَا مِلْ المَعْيِنَ لَا تُوالنَاهَ نِصَدَاهُ مِعْقَى مِنْ عَزِهْمَ وَأَكْنَ كَي وكذالت أفاكا كأخوت التي هي كؤية على حاف الملائك في ناح تنم لك عبر حوا وعله الحوالا تعاو المدى وكرما الي في سنه العاد وعا اسم الله الأ عله او مفاايم لعنه عشري وعدة الونهم المواليم الرحم اليراسعة عشرى فليذاكا نصلها فطعن السوف الماصة اذاجيع طابقول الاعداد وُملك الأوق الني أرب اليها أنَّها مكونية على عال الملائكة هيامًا سأساء المنعقم العطام فلات العظم الاسآء بفؤكون الفيصي تزاوينم

少古人

The state of the s

علب وعلى بطفر فنده المفالات وهذه الأسماء مسيطم مدرط ان والمضف والجفال ولانفه ها لاحد من حلق الله فكان كا فلت في الاسات الاوّل ولا تعريدا الفول فرفي معالد الخرون ما و فل تحت فاذا أطهرت عليه شارد لل ملاماس بال نعيد مها له وكالرعالية عليه هذه الاسماء رو من جيع الاطراص وامة لدمن جيع الحاوف والسبها لعلم فعلمات ماحماتها ايما الواص جاما تفاص عفت المات تدفة لعبه والمسجري الخرات على مدى من أو منصاده مما الطبيلين والا المندراكيها الاجودالوات لمهوالمسلين واحتكامها عزاعن الناس وكأجها الإواث طاهرالبدن والبَّاب والشِّ جا لن2 مكانٍ طام واحدُوا لزَّا و والفَّصُكِ والكابه فلدحد ولنص مل في لا باك النّاب واحدوالغرو وصاعرة بالقه متن فره واكتها لكل وجع والدائرط ديميه ذلك الالرحداكما بأ ولفائل على الشفيروا ليحيروا لكسيروا لضغروا لمواوروا لمراء الطاعته اداعه في الولاد ولتكاء الأطفال وتسفى لمصروح ولغلوعلى اسالمحنون والمحموم ولكل وخافياله لغا لى تشرط الاخذ ما لشول فا تحصل انسان طعن في ذلك فالعادما تعوفا نها كون عليه وبالأفا زطال المفروحا ورخط اأدا لوسكن فالمخوا الكتائد بالمآء المعن كا ذكرت في الإسائلاول وسفى المريض فكان لد الحيق رئ سريعًا ماذ ق الله والما المطعون اذاحا وربكشة ابام اوسعند أنام فلع له كاذكرته والمانفل الوث فانها رقي في في ولا فرج ولا خرج منها عن داوه طرة واحدة في دلا سرًا لاينغي الأظهار عليه جذاما رائد مكويا في بلك الأوراق التي في كالم الأمار امًا ماكان واحق مع كليفة فافي لماسحت لدمعا سماو فراء نفاعليه فرج المعرف عاصها عمال السالم اكث المنتخصها مكون وزال علق علوامًا صلك معا وطاعم المرافوس واستادت في كابه وزلى فادن فكذا وذبنة أث أوام وليالين واظلف البيا لوز الذف تته ذلك وخلع على ندايس تباب فانوة وامرفى منعف تراسنتان فحام المستدول لذى كانشالا وداق مبه ما دا يصنع مرفا شرف هليكمان بصع الاوراف فتاكاكان الاوراف فيه

الوافع

اعاذ فالقدوايًا كرُّ منها فانها نطفح في المعدين المدنع الما في أحب فادجنم فكبف لانطفي لمسالطا عنون اذهوا لنسنه الي تخ فارحنتها الانور منذ الإسات الثان ما الفي فقدم الكلام علىها مطاعفة اللاساف الاولى في المنفي لا في الحروا لفافيه وهي فله نظم احلالله والني شكره : فهو مولى ذا مُكَّا مَن شكرة " عدمو لاه على فلفاء فا رعًاما لذك باللفية و الما المدوس ولا مل منهان فل عن مسترة كلم انظر فل سطرية الن فاسمه نف السطرة ، واحتدرالغب وفراوضاعه واستعدماقه ممن غره فيعطوطا ادلعاني اربع وتلنا كفروع البحق وحادها من حطادا ترفي سندوي حاط فلدون وضع الانماة حوفه اقطعت في حفاك لكل ماذا السصرة وكذا لانبرفاكسفيها مْلِي لا سَمَاء فُولُ مُذَكِّرُهُ \* تُرْسُع احرف مُحْمَدُ ما \* سَعْه طائبان شاواحتُدُهُ \* كأر ف الله الله مكامل الكرام المربع . خط ذاك الحرف في منه - جرات فعاسطه: في ملك حال الفي د رفي نفولي وازوعي حرف بالفياد مراطاً ا ريضم: فرلا بعيون فيا آمره: لمي لفا عونيان سنى في: حال الآر الما وسطة وهومآء تمخوالاسمآء به : ثُمِرُ في لَفُ لِيُوا مُحْور : المهذال في كُمُ قَا حُفظ و مرجول منكل ان ظهره و كل مكان تفولي احتما و ما عنفا دسوف عبي تمره و وركبيب ا في لعني : وارت العلم وفافي أن فل وهسا مذي تذابنا " من فلسل اوكير ماية الذى فرجاز امراركما المحمواضا ورعفنفرة وهوا وقيم اويعنها نمنايا كَمْنِيِّنْ وَكُولُ مِنْ مِنْ اللَّهِ فِي وَ مُعَمَّا اللَّهُمَا لَكِيرًا لَحْدِو ، وكذا الاعتلاء ان ملفا هم فالل الإسماء وكرعش سولواخفة كالضم عمر فرن اذًا من صوري وطل جائرة و كمه البريعفومات الملك المفدى حين الفاء وبلغا له صلى حكم عدله الأصرة فرفاه وجوافلوك والمخال الكادة عمصي فاذرا منظم ارًا مُحفَّدُ ملك مُولِدِينَ وصلوا الله وقي عالم الله مثل من المعرف الله وقي الله والله مثل من المعتب عمل نسفيا لصوان دوصا ملحوى اعظم الخنار حيضه فعع تعل علىعنه لك ال كلها فاص علمه كرات أمان على السام فاللا على المناول الله المناول الله المالية

منك

ماذ

لَكُنُ لَعُوم الذين كانوالجا وُالرِّحَدُ فاغوض مربعيه تُوقال بامضرعنه الفاطلة اضم عليكم وشالبث اثوام الإما اخرتاو فاعقبف امركم امعكرسا فرام مزلوف الميقة الم كاعظم ظا له لم كان معي ويجلمن ليس مناسا ووكن منامن مع فناسما ه الاعظم فالدامة لفارسدف ومفالك والمدان معافي لنافهذا الكانمة الوملة ولفئ نفطة الطريق فها داسنا الكل منكم نفرأسا رصافه اليا ديه فلنا رأينا كفطنا هذه غنيرة فل وغث لنافي هذا البوع فإنيا أن قربنا ادبي وأنسنا منكم يحيج الفادس فالاستطع اندنت لف عليجاده لنذة اكرمة التي وف في في منكم تعبشا من ذلات تفال وصل شا بالنواني ما لكرها فذه ولاء من سبل فات معهم من لعرف التي اوام الله الاعظم فارسكتي اليكم عنى استعم امرد الناسكم عدل له حصفه الم لافالله لفلاخر أول بالمستدن لاشك أن بليكم من لعضا مراهد المطلم لاالنوع فالتولاعصل بالمائي المقالعلم وأقاعصل والنبي راسمه الاعظم فرانداض فووا معامد ووصلناسا لمن الحالسل بعدايام وامامكا منامرانيا المندوفا فالامام عليمته كمك له ملك الاوداف ووضع له المايرة و فاللما اباالمنذوا كت مذا الداعة قط كالمرمن الالاح واحعلها على من من افا قدم السليز من العال والتشآء والاطفال شرط ان تخفيفا مل لذاس حالا اكتابة فاختم عليها بعداكما بأرحنى لا بفيوق اجلم ما فنها ولا بنفل من ورفة الى ورفه احرى فيا بطعونها اكما أ حمل منه بمقدارها فلا بكنها الي من مح وينفق مذه عناه مني لعليم في المرفي المعنى المان والما والله لعالي ليسل بان طلع عليها الأوليآء والمتاكون والعلآء العاملون فاكتر شرجاما فاذفك كرمنفك وفل منفاه وفل تكنب الااللائ فططفان الاسات اغانج لاسل معزفة فاعدة اكتكابة ووضع الذائزة لبس اخرع فاحفظ مفااني واكتمها مراتناس صفاعاون مكنوا بخطاس لوفسن على المراق واست مولل الاوراق اودانَّا وَيُخْطَمِعُ لِنَا تَهَاخَطَ الْمَالْمُنْ دُمِهَا سِب ومولِمَا الْهِوَامَاسِ وصولماا لحاهرتك المتشيل فإبث ووفرمكني يه مخطامه كملك الاودان وذالميانة صنع بعناشرف عليه افتكاكات وبطيبها وبغنا عليه ويتال موضع المفتاع إرشاك لنلا سُعِرُّن احد لفيَّه، فعد كالشرب عليه وصلافي ذلك العسدوق المفدّ ح ذكره وذلك لما دايث فيحص الامام على المسلم على فظه وسنره عرض اهله واعًا الدَّارُهُ فانه على السَّارَي وصفها عامسنان عاصف الحسِّه التَّ فلاشاواليها في الإباك الأول فوله عليالت لم وسمها أحت الاسماء وفي الابا الناسية شه رس ما يط فلد ورع واما الاحف والأساء فالايدا المحمد ففال وصعها المح فالمقطعة الفيل الكون واقد فل سبه عليها سكر ذلك لنب دخيا ويس ميات اولا نفست ومن والالعث نعلق اطرى المرف والكرم السط وكا جل المه أي الدالطول والمعتى الله فيه الأدب بجب وصلف فيه الحاليفيا وكاذلك بركة الاماع ويوليا ماكان وامرى فافتحا كذا ذهب لي كالصا ذلك وبعى وعا ذهب في وجهة اوحاصة الأنفست باذن الله وسركه فلا ألح الغطام وكنف لا وفيها اسم المه تعالى الاعظم الذي مرفامت التموات والأوس والوجودات كأمها وكت وكانوج ولسلة أفخه وانظراليه والى لملنا للأثرة واعفق كالح الامام على عليه الته وكسّا وداد فسّاطا في المطالعة وفي جيع الاخوال والامور متى والجاع متى كان بعض اصحابي يقول لى وامام أمان قار ا وَوْتُ مُشَاطِالِمَا كَانُوا بِعَلُونَ فَهُلُ لَلْنَمِي العِلْمِن سُنَّا الْمَهِ فِي الطالْعَةُ ولما فياقه على بهذه النحن لا ندوك في ما فان الله لم وعوس وفي تدفي كلما ل الى لاتشنق بينهو بعالما هل بين الهل فعاندا كرهم منفلون لاصفرون فلذالت ويوالاماح كاعتبر على خنائها ومن مذكنتها مأا ظهرت عليها احدَّاص الناس ولا احًا وَفلحله الوراع والع وهااعب ما انفؤلي أني كن سافرًا في بعن اللَّهِ إِن مِن الْحَتْ أو والفطيف مع نفر فلس الْحَرْج علسا أَذْب من ما مُدُّف ول بالدوي فجرة ما والعلم من اجد الموف الاساء كا ذكر الامام على الم وكرم عدر مات ولفلت في وجويد ولو مدين منا لفدين القديم مكذ هذه الاسماء لعظية فتعت لذار من ذلك بعدانكان فلا سواعن انفهم وامواله سهاء رصل

دلاالفائرة للانكارث

والله

ولفلت

שוני

المراقلة

The state of the s

K.V

من سنعافي خونه فانتوث كلمام عليه السّل وعُلا خرجتُ الصحيلية الدَّارُثُ فى لوج من الفقد موضوعة و بكون فدالساللوج في خا فرصًا حل على صعَّة الطَّاعِ المناخل ويكشف القوح الفعان أرة الكرت وكساللا رق والعراق الوسطاك فانى سنع كذلك وكسعت افيعد احله وهو فعا فذالذى بعزق لى فعاكست المتدفعات الا وكانت الفقى اذن الله لفالى وأماما القاقالامام من فالإبا المُاسِدُ حبَّ وُلِكُل شَهِرِ فِي اللَّهِ فِين تَحَمُّ أَكْسِهَا لكَسِالْتَوْرُ الْحَالِمُ وَصَلَّم ف فاله عليها لشارانه اذاكان الشاق متحدًا وله مكن طال التحيين، مكث عدَّه الدَّارُهُ وهُلُو عَلَيْهُ مِن لَهِ سِطِل فَعَي بِالمَاءَ كَاصَّدُم الكِلام كَاعليه ولُتَيَّ فَالْفَرْمُ . ما وناهد وهذا لفولا مَّا فلت اصُّلا والمعلاد عليه السَّارِيُّم أسفُ المَّا وَاعلَم اللَّهُ شفآة فقهم من كالم شعل عالمسلام انكلما ليكن معاواته فهود وآوله وكالتحر اتما عوداء السلى بالمعورو كأذلك ما ذن الله عروجال من العاملا في الكريد على تعودماهم والذبن واحدالا وادفاقه فشاجنه المأثرة كمشا الكميالاستي أف بطهرعلى إسداله اف كون لكه اهلا وصم العبداء والقائين وكت استع صذا اللؤح فحالمآة واسعنب المحؤن والمطعون اوعزها فاندكان وعبا ذناقه وكالله لمن المدين عده الفيقة ان سدر للامام علي استلى ندواجب طاف دان كان غبًا الصِرًّا ويجون و للثالث والذي كان حله عنه المحتَّة وَعَلَاحَرَبُ اللَّهُ عَلَى لمنطعن ميفاجيث لوقال فالنافل تصلام كالادامين المؤينين فهضل مطلاطفا صفافا ذا لا بنفع بها مل تكون علسه ومالكاكا ففرة الكلاح على شل دالت من كلام امرالمؤسني ولا بدِّين فريان بفريقًا الذي للمفلهذه الاسماء منزله افتارا و بقوله علبهالتيل وفللن للخل الاساء مزله مان نفرب شاه مل يردعث فالول ان اصل كونسين مدال وشلك التربيحه والفذية لعظم الانتاء اتقه العطاع والملأ بابنا الصير كلسل على بنيا وعلمال لهدك مرازح ولاواسمصل مواسك الارمومولاه وبآله ليحبن والادرجه والمصلحة الفت للذع ومنى وشلها لامراقه لغرفتا علوالله لغالى منها اخلاص النشة والمتدف والشال الاحفااه

كان لدارا و لدى عاردة الكوف دام ولدكان لما سِفلف وكان اسد وعما كذف الواسئ ولف مالمنصم المدوفان وكان ما دور كان من وريد الدالم فروكات البنة ولدولاه فكانجذا بعافل أنوها مروف عل تهاذا أسدحي مُسل مَّدكا ن اكراعل الكوفة وعظمائها عشون اماح الحهاف وفى دكاب ما وده اجلالا لميا و كانواك بملون بام فلت المائرة والاوراف مكذا فردكرفي لملت الورفه الوجي عبط مروف الرسينة في لا نقل الفارك ليها روة حالخطيها وفركان ملك الذائرة على واسهافانا وابها لغيث مرحسها فالسطعت لصرعها فاوسك الماهلها و حطبنها فكذوحها فلما وحلت بهاسا لنهاعن ارجا وكان فلروضعت على اسعا حبي صلى لها فاخريني ما مرا لذائره والا وداف الله كانتصلا بهما مذَّخره من عهدا فالمنذوجهما فارسلت الحاسها وطلث مشبلك الاورائ فائي بها و اجرن بفقيها فلهذاكان هروت أرسكاحة الخلفية وفداواعظمهروب وافرهم سلونع وبابشا واحا مكان مخ إلى المنذرة تد لما اخذا لا وراف مل الاحارة كمكثر اره ان يكيفا لبلاوه في فعادا الشيط اكذى فلتَح الكلام عليه فعااستم للكا لعدد للثاكا أيامًا معدودة وارتفع الله درة الله لغائى ووكد اسما كادورك الامام الازية من الشرك عذا ما واب من ملك الاوداف المفدّع دكرها وهذه هي للالرش و المباركة نفع الديعاجيع اتؤمن وأما هذه الحرف المعيدة فانها مزغ إسالونوم أذ ليب فلم وإصانا عامنها افلام معية ولاشك ان منها المراقه الاعظم فلهذا اسًا بعوله واحرف معيمات منع فلسولها في الوضع مثل سائي لعد فل سُرجت فعلم صكالبب أذبنيا اسم الله لغالى الاعظم الميتا اشاد بفوله فعلت ما انها الواصير الحاض هذه الخفته ان مختنها عن إصل لناس وان مفلها افلا سحها من واحدة ولا نفصا فاتى فامانها فوجدتها وصعاعظما ماداب ولا وفعث على شلها الإلفا فخملها الأوائث كاه للامام على السلط فاصل لدن والشّياب وكذلك الذّى يعلّ في عليه اداكان صححا غرسفيم وامتا المنض فماعلبه ويرافا حلما عبرالطهائ لعدام الطائع ولداكن المنعض بذكرهذه الماكان وهذه الدائرة في مصف من

العُفَلِ ٢ المنطى ٢

ولاالأوران

تنيا

والماء



أغِبُالْمُلِأَلْلِبَاتِ



فى خواف ولى المراح المراح على المراط المسعلية المراض و المركث فله هوا تشاصد على الفريق وحعلها معه يكون صفى وترجيع الأواث واللكا والم فن جميع حواجرة في المثنيا والاخرى وصفوطاً من المراح والأنس وإن الأو حاجة تفنى بعرك، في المشاوري المبادكة على هذا لقلها يم ويكون عنوياً من جميع المعراض و من الله التقريران علقت على حدائن عليه من شرا الحروالان والوعود

| al  | 46,1    | 6,       | 18                                          | 80,                                        | 3                                         | 4                                           |
|-----|---------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ni  | ~       | 100      | 10,                                         | 19                                         | 80,                                       | 3                                           |
| 20  | 77.     | 2        | fag.                                        | 8,                                         | 401                                       | 10,                                         |
| 33  | 2       | 35       | 0                                           | 124                                        | 40;                                       | 3                                           |
| 25  | 33.     | 00       | 75                                          | 01                                         | 如                                         | 400,                                        |
| .3. | 29      | 23       | 200                                         | 319                                        | d                                         | til                                         |
| W   | 3       | 2        | 39                                          | y                                          | 73                                        | d                                           |
| 18. | W       | .3.      | 30                                          | 33                                         | y                                         | 77:                                         |
|     | 1       |          | 0                                           |                                            |                                           |                                             |
|     | からいいいかり | というない はん | となる ないない かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん | という はい | さい はん | かんない はん |

وهدا احد وسرت ان برست مرف ان برست مرف فوله حمث ان ان براست مرف فوله حمث با برانسان ما مسال ما مرف فوله المرف في المدن المرف في المدن المرف المدن المرف المر

مرسي لعدادان شرقع برعاخ المد بالدكرد والفدونخواندكرس بها غرباب و وبعداد فرا مدن سريها عرباب و بعد من الدوا و مرا الدوا الدوا و مرا الدوا و مرا الدوا الدوا

وَالْعَالِمِ عَالَيْكِنَّهُ الْمُؤْرُوتَكُنَّهُ الصَّدُورُوبُخِسُهُ الظَّلَّا ويبنديدالنؤر الذي خارف عليه الغالآء وسالم ليخفيه الحَكَما وُوتُواصَع لِعزَيْهِ الْعَظَاءُ وَفا قريبِع يَهِ فَصَلِيدًا لَكُمْ فَاءً وساديغط حليه الخلاة والتخذيذ الذي كالمحقر والنصر بنبت ولايفهر مزات تربعظت ولاتكناع أذاع عبد ف ساله يحي رعاز بخ مَدالي رائي رويعن الضاد فالدعاء العروف المختل ملاليست عليم للتساد سُكُرُنِعِينَهِ وَلا يُعَلِكُ مَنْ تَعَيَّلُ بِرَحْتِهِ وَي لَيْنِ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا لا يخضيها العادوة والتعيم لقى لأناديها الحتهدوت مِ أَلِدُ ٱلرَّحْدِ الرَّحِيم الله تعبد كرانات في مقالي وليتكران استينه مؤلل والصنايع التى لات طبع دفعها الجاحدون والتلاثل وعلينك توكل خوالى والاكام فلانختا مالى التي تتصربور فالكومودون المكافع المرايح مد اللهشمين كرك استعلا واعتصرو وكنيا تالؤذ شاكرًا لرفع مَدَمُوقِق لرُشْنِ وانْق بوَعْن لَدُالشَّكُرُ والخيزة ويقوتك استجروان شنصر وبنورك اهتدى الذَّا وُوَالْمَا مُنْ اللَّهِ مُا لَلْهُمَّا يَالْدَاسْتُكُ وَمَا لَا تُوسُلُ وَاسَنَهُ حِرُوايًا لِمُاسَتَعَينُ وَاعَبُدُ وَالْمَيْكَ الْحَسُدُو وَعَلَيْكَ الْوَحَةُ لُ وَيَفْضَلِكَ أَعْتَىٰمُ وَمِحْبِلِكَ أَعْتَصِمُ وَخِ أغند وبك أخاص والحاول ومنك اظلب ما أخاول رُجْمِنَا فَارْغَنُ وَمِنْ تَقْبَلُنَا زَهِ وَيُقُونَا فَاسْتَعَانُ فَ بِعَطَيْنَا السَّتَكِينُ اللَّهُ مَّانْتَ الْوَكِيُّ الْمُرْمُشِدُ وَالْغَيْنُ فأعفى اخترالمفي بن وقي الكارة كلها البطاء المؤير الرُفِدُةُ الْعَوْنُ الْمُؤْتِيُ الرَّاحِمُ الْعَفُورُ وَالْعَاصِمُ الْمُحِيرُ وَمِ الكرينية المذكور بكاليان المتكور على كالحسان الفاصم المبيؤ والخالف الحيلم والزازق الكريف والتسايق المنودي كُلِمَكُم إِن مُدَبِراً لا مُؤرِومُ عَيْدِ الدُّمورِ

اللقدّالاالة الكالله وحَان لاشبك له الواحد الذي لا مَنْخُلُ فِعَدُو وَالْفَرُهُ الْذَي لَا يُقَاسُ وَاحَدِ عَلَاعِينَ المثاكلة والمناسبة وخلام الاولاد والضاحبة سبطانة من خالق مااصنعة ودان مااوسعة وقري ما أزف وعير ما أسمع وعرينا أمنع له المشكل الاغواف الموات والانض وفوالمن فراتك واشهاد أتعكم ملانيية المرنسان وولينه المفط لأوسم عن المنتعدل المؤتد بالتؤر المضي والمستدد بالانزار بَعَنَهُ بِالْكُوالِيلِ الْمُعَافِيةِ وَالنَّواجِ النَّاهِيةِ وَالدَّلايلِ المادية التى أوصح برها تهاوشرج تبيأ نها في تاب مُعَيْمِينَظ عُلِكُما بِمامِعِ كُكُل رُسْدِوصُوابِ فيربَّتُأُ الفرون وتفض لألث ونوفرض الصالوة والصام وَالْفَرِقُ مِنْ الْعَلَالِ وَالْحُرَامِ فَكَعَا الْحُرْبِ بِلِوَشَفًا مِنْ فِينا إِلْعَلِيلِ حَقَّ عَلَا أَكُونُ وَظَهُرُ وَرَهُوَ الْبِاطِلُ وَ انحترص كالله علينه والمصالوة والثمية ممقتدة لا يَنْعَجَى لَمَامُكُ وَلا بَعْضِ لَمَا عِكُ اللهُ مَصَلَّ عَلَيْحَكِ

القارب فيطات فخبرت وكانت فسترت ووجت فعفزت و عَظْتَ فَعَهَ بَ وَمَلَكُتَ فَاسْتُنا ثُرُتُ وَادْرَكُتُ فَافَلُدُتُ فحكت فعكك توانغت فأفضلت والكغت فأختنت وَصَنَعْتَ فَأَنْفَتَ وَجُلْتَ فَأَغْنَتُ وَأَنْكُ تَ فَكُفَّيْتَ وَ خَلَفْتُ فَوَيْتُ وَوَقَفْتُ فَهَكَ مُتَ بَطَنْتَ الْفُوْتِ فَيْزَتُ مَكُوْنَ اسْرارها وَحُلْتَ بَيْرَالْقُلُوب وَيَنِي تَصَرُّفِها عَلَى اختيارها فانقت الترااا آنك مكترها وخالفها واتخت اتك مُقَلِدُ هٰ أَوَلَا نِقُهٰ الْالْهُ الْالْتَ تَعْالِبَتَ عَمَّا يَعُولُ الظَّالِوْنَ عُلُوًّا كِنْ إِلَا لَهُمَّ إِنَّ اللَّهُ مَا فَ اللَّهُ مَا لَتُ وَانْتَ اَقْرَبُ الشَّاهِدِينَ وَأَشْهِدُ مَنْ حَضَّرَةِ مِنْ مَلَّا لَكُلَّكَ المفري وعنادك المتالي وألجئه والناس جغين أَفْلُ شُهَالُ بِسَرِيرُ فِي زَكَّتْ وَيُصِّيرُ فِي مِرَالِثُ إِنْ تُرْتُنْ شَهَادَةً أعَتَقِدُهُ الإِخِلاجِ وَايقًا نِوَاعُدُهُ الْمَعَّافِي أَلْعَلاجِ وَ الاطان ايستها تصديقا بربؤ يتنك وأظهرها تحقيقا لوحذا نيتنك ولااصناع تسبيلها ولاالحدف أويلها أَنَّكَ أَنْتَا للهُ وَتِي لاأَشْرِكُ مِكَ آحَدًا وَلااحَدُمِن دُولًا

"الشُّنُونِيُّة

ادَّشْدُهُ الْمُعَالِينَا سِلْ الْكُلُّمُا وَمِنَ الْمُحْدُودا سَعَدُهُ الْمُعَادِّ مِرَاكَ وْنِ اعْوِدُهَا وَمِنَ الْمُوالِدِ أَنْعُمَا وَمِنَ الْعُولِدُ الْحُهَا ومنالزادات أتمهاومن التركات اعتهاومن الصالحات اعظها الله م الدائلة المستلك قلاما خاليعا دُكا وَلَا مَا صادِقًاعَليًّا وَرَزْقًا واسعًا مُنشَّا وعَنشًا رَعَمًا مَرسًا وَ أعود بالمضيف المعاش ومؤسركل ساع ووالرف كلير الأضفاد والاوباس وكالقير باطن وفاس وكعودبك مِنْ دُعالَةٍ مُخِوْبِ وَرَجالَةٍ مَكَنُوبِ وَعَنَا وِمَسَالُوبِ وَاخْلِج معناؤب وراي غنرم صيبيا للهيم أنسا الشتعا الطاشتعا وَعَلَيْكَ الْعُوِّلُ وَمِلْ الْمُلْوَدُ فَا ثَلِقَ الْطَالِقَ مِنْنِكَ فَا يُكُّ لَطِيفٌ فَلَا بَعْتِلِم بَمِنَكَ فَا فَي ضَعِيفٌ وَتُولِقُ بِعِطْفُ تحتنك بارؤف بامن اوتحالنفطعين الندواغف للتخلين عَلَيْهُ حُدْدِينِا لا يُعلى فاقتى ولا تحتيلن فوق طاقتى الله قالمعلى من الذين حَدُوا فَصَد اللهُ فَارْ يَنْكُلُوا وستكفوالط تفالنات فارتعث لوا واغتث واعكنات الوصول حق وصلوا فرويت فلوبه في تحمينات وايت

فالدنجيك لماجرت المجوم فالأبزاج وتلاخلت المخود المخطي فماادهمة ينكرال والشرق فهادد والبادج وسكم علية والهماتعاقب الأثام وتناوبت الاغوام وماخطرت الاوهام ونكترك الافهام ومابقي الاناء اللهي عمل عَلِي مُن الله الله الله المرابة والمنتاء وعلى عِنْرَتِهِ الْفُيِّلَا وَسَاوَةً مَقْرُونَةً بِالْمُمَّاءِ وَالنَّمَا وَالنَّا وَبِاقِيةً بلافناء والفضاء الله مع وجالعا لمن واحكم الحاكمين وَأَنْحُمُ الراحِير اسْتَنْفُ مِنَ النَّهَا مَهُ أَقْسَطُهَا وَمُرالِعِيارَةُ انفطها ومنالزيادة أبطها ويزالك المة أغطها ومرالت لامة المؤطها وكرا لأعال أقسطها ومرالامال أففقها وين الافوال أفد تفاوير لفال أشرقها ومن المنازل الطفها ومراجياطة اكتفها ومن الزعاية أغبطها ومن العضمة اكفاها ومن الرحمة أشفاها و مزالغتة أؤفاها ومزاله يماغلاها ومرالهت باسناها ومِنَالارْذَاقِ الغُرُرُهاوَيرَ الإَخْلاقِ اطْهَرَها وَمِنَ المذاب أضكفاؤمن العواقب احمكفاوم الامور

اقسطها

القطفياة

عَفُوهُ لِلاوابِينَ بَلِفِنَا بِرَحْيَاتَ عَنَا يَمُ الْبِرُوا لاز جَلَانا ينعنك ملاير ألعَفو والخفران وأحد اينا يحباء يقطعها عن المهوات واحث قاوينا في المتعهامة الشُّنْهَاتِ وَاوْدِعْ نَفُوسُنا مَوْمَا لَكُفْعَيْنَ مِن سَوْءَ أَلِينًا ورجاء الوايفين يتوفير الضواب فلأتعن بالاضال ولا تفضرف صابح الاعال ولاتف ترير التبيي يحدك فالفات والاصال امناس الفارفين بطيب مناجانه واكبس الخاهنان فوت موالاندمى فرح مرفضكت والدهيئة ومتقان تراخ مرازادت غنرا عربث ومن ذاالدب تَصَدَلُ بِعِيدُ فِي الْمِرْادِينَ فَلَمْ تَنْفَعْتُ وَفَعْرادِهِ امَّنْ ذَا الذِّي اعْتَى دَعَلَيْكَ فِي الْمِرْهُ فَلَمْ نَجُنْ بِالسِّحَادِمِ آمَّنْ ذَا الدِّوان مَن كَلَفَامُ مَّن مَا زُشَادِهِ ٱللَّهُ عَنْ لَالْتَعِيفُ الفقة ومرك ثنات اللهف المتعي عالما تشفقضتك ازت التكذير وعضاد والمقادري أراحتك وانتاقت بعُنْدُ سِلَ مَا أَكُلُ مَنْ وَهُمُلِلَّهُ كَا أَنْكُمْ وَكُلِّكُ مُنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلاوَ وَمُصَافًا مِنْكَ مِا يَصَبِينِهِ إلى مَرْضًا فِكَ وَهَبُ

مرفتات فانقطعه فرعنات فاطع وكامنعه فاعتن بُلُوعِ مُن وَمُلَدَيْكَ مَا يَعْ فَهَا مُنْ عَمَا اشْتَهَا تَفْتُهُ مُن خالده ونناب عنف فالقرع الاكثر وتسكفه والكلامكة مْنْ الْمُومِكُمُ الدَّيْ يُخْتُمُّ وْعَدُولَ اللَّهُ مَّ لَكَ مَلْمُ وَلِيالَ وَبِكَ يَخَا فِي وَأَمَّا فِي وَانْتَ الْعَالِمُ بِيرِي وَاعْلاَفِ فَآمِتْ قَلْهِ عَزَالِغُضَاءِ وَاحْمَتْ إِسَالَةَ عَزِالْفَضَاءِ وَاخْلِصْ مَرْتِ مِنْ عَلَاتُمْ الْافْوَاء وَاكْفِي الْمَانِكُ مِنْ عَوَالِيقِ الضَّرَّة وَاجْعَنْ السِرْجِ وَعَقُودًا عَلَى مُرَاقِبَاتَ وَاعْلافِ مُوافِقًا لطاعيك وقب لحجهما تفطانتا وقليا سماونا وهته مُتَصَلِلةً لِكَ وَيَقِينًا صَادِقًا فَحْنِكَ وَالْمِينِينَ مِزْجُامِلًا امْدَحَهٰا وَمِن فَوَآثِيلِ لَا اسْتَحَهٰا إِنْكَ وَلِيَّ الْتَهُ وَلَلْمُتَ فَيَ عَلَى الْجَدِيامَن لا يَنقَصُ مَلَكُو لَهُ عِصْبال اللَّمْ وَيَ وَلا يزيد جَرُونَهُ إيمانُ الْمُوجِيدِينَ إِلَيْكَ اسْتَشْفِعُ بِعِنْ لِهِ كرمك لانشالن عامعتني يزجب يعك واصرفن المسن فطرا لحائن ورطة المهالك وعرفي في بحر المدا لى نفيات السالك امن قريت وحيث في الخيب واقع

وكالمكان

متضدتك نطوى واحتروجا مرك يجفله وما السيتراجة من الفي عن داسه قياء الحياء وحدر عن دراعيه جلكا الانفتاء واختراعل عظك بازتكار الفتاء فالن لَدُبَرُنْ عَفُوًّا غَفًّا وَّا إِدْ حَمْ لِينَ لَدُ رَبُّ فَا مُطَّاعَنًا وَّا ٱللَّهُ اغفي لمامضي عب والمتلى بماتوك معتى واعقد عَرَاهُي عَلَى تَوْيَةٍ مِكِ مُتَصِلَةٍ وَلَدَ مَكَ مُتَعَلَى اللَّهِ عَلَى مُتَعَلِّمُ عَلَيْهِ مُلْ عَتْراتِ وَتَسْتُرُبُهِا عَوْراتِ وَتَرْحَ بِهَا عَيْراتِ وَتَحْيُفِ بهااطارة مرمعاط انقامك وتنك بهاالترة بمواها نعامك بوء تنوزا لاخار وتعظ الاخطارو بُنكَ لِلاَسْرَادُوتَهُ تَكُ أَلاَسْتُنادُوتَ فَيَنْ الْفُلُوبُ وَ الكنضاديوم لينفغ الظالمين معددته في وكان اللعت فَكُنُهُ النَّا رِانْكُ مَعْدِنُ اللَّاءِ وَالْكُرُم وَصَارِفَ اللاوالية والنقته لاالة الاانت عكناك عتم في ويك ستعير وَاسْتَحْسِبِي وَكُفَّىٰ بِكَ وَكُلُّو مَامَا لِلْتَكُر الْقُواتِ وَ فاطراحنا فألبرنات وخالق سبعطرا أفت الوكائين فَوْقِ سَبْعِ ارْضَبِينَ مُنَ لَلا مِنَ الْعَالَى فِي وَفَا رَأَلِمِ وَلَا نَعْمَ فَا

لى ن خوع التَّدُ لُل وَضُوعِ التَّكُلُ فِي رَفْسَةِ الْاِفْلِ الْمُ وسلامة المخاوا لمأت ما تحش به كاية المتوكلين و نَعْمَيْنْ بِهِ رِعَا يَهُ الْمُكْفُولِينَ وَنَعَيِّرْ بِهِ وَلَا يَهُ الْتُصَلِّى لَا لَهُ المَنْ مُوَا رَبُّ فِي الْوَالِدِ الشَّفِيقِ وَاقْرَبْ إِنَ يَرْالْضَاحِبِ اللزُّبِيَ النَّهُ مُوضِعُ النِّي فَي أَخْلُو قِ إِذْ الوَّحَشِي الْكُلُّ لُ لفظتني الكوطان وفارقتني الالاث والحران وانفرث فبخالضنان تصيرالتمائ فتيوالضري فطيوالقيفي مهول مُنظُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ عُلَّا إِلْوَحْتُ مِعْضَا مِنْ اللَّهُ مُعْفَا مِنْ بالظلة ساحته عاعتمها دولاوسا دولاتفايمة فالإوكا اغيتالا وتتكادت برجيتك التح وسعنا فيسا احفاقها وجمعت لاحياء أطرافها وعت الراما أطافها وَعُلْعَكَ بِعِنْولَةُ لِأَكْرِيهُ وَلَا ثُواْ خِذْ فِي جَهَلَ ارْحُمُ لِللَّهُ الحم وكففت فستناثه وكاطت بمخطئاته وحفت مِهِ جِنَايًا ثُمُّ الْحُرْمُ مِنْ لَيْنَ لَهُ مِنْ مَعَلَم اللهِ مَا اللهِ مَنْكُ مُ مِرْعَكَ اللَّهُ مَانِعٌ إِرْجُمُ الْعُنَافِلَ عَلَاضًا لَّهُ وَالدَّاهِ لَعَي ألأمر الذبي خلق لَهُ إِنْ حَدْمَن نَقَضَ الْعَهْدُ وَعُلاَقًا

علاوا

1/20

الزاخ

منظفاة

وسباغهاومك ذالانهاروامواخيا وعك بالمياء الجاجها وهبوب الزيج وعجاجها وكل ماوقة عليه وصف وَتَنْهَيَّةَ أَوْلَارِكُ مَا مُعَالِمُ عَوْلِهِ مِنَا يُصَوَّرُ فِي الْعَيْمِ أَفْ يُمَّنَّلُ عِيمًا وَقَدْدٍ أَوْيُسْتُ إِلَى عُرَضٍ أَوْجُوهُمْ مِنْ صَغِيرٍ حَقِرا وَخَطْرَكِيمِ مُقِدًّا لَهُ الْعُبُودِيَّةِ خَاشِعًا مُعَتَرِفًا لَهُ بالوصلانية وطالفا استجياله عوزه خاضعا متصرفا استند مُتَوَاضِعًا لَهُ الْمُلْكُ للذي لا تَفَادَ لِدُ يُومِيتُ وكانفضاء لعدَّته وَأَشْهَدُ أَرْكُحُ مُدًا عُبْنُ الكربِهُ وَرَسُولُهُ الطَّامِرُ الْمُعَسُّومُ بَعَثَهُ وَالنَّاسُ فَعَمُ فَالصَّلَا ساهون وضغرة ألحها لذلاهون لا يقولون صافقا ولايت علون حقا مراك مقدم القدوة وحقت علمهم النَّقُوَّةُ الْأَمْزَاحِيَّاللَّهُ الْفَالْدَهُ وَرَجِلُهُ وَأَعَالُهُ فَقَاحُ مُعَلَّا صَاوْاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَالدَّفِينَ مُحِدًّا فِ انْنَادِهِ مُرْسِّلًا لِأَنْوَاقُ بِعَيْرَا قِبِ وَحَلِيمُ وَاجِبِ مِنْ مَا لَقَ شِهَا اللهِ مَانِ وَنَفَرَّقَ جِزُبُ الشَّيْطَايِنُ وَاعْرَ اللَّهُ جُنَّاكُ وَعُمْ لَدُحْكُ ثُمَّ اخْتَارُهُ لللَّهُ فرنف والى رفيج بحبيته وفينيع كرامينه فقيضة تقينا وكيا

وَالنَّاهِ فِي إِيرِيا وَ الْمُنْ وَالرَّفْ وَالْجُوادِينِيُّ إِن عَلَيْهُ الْمُ مِنْ عَلِمُ لَيْنَ لَهُ حَدُّولًا الْمُكَولِا يُنْدِيكُ لِمُسَاوِلًا عَدَّدُولَا الْحُطْ بِوَصْفِ وَاحَدَّ الْحَدُّ لِيَعِظُ الْوَاصَةُ إِجْ الْفِيمَ وَمُوْجِ الْأَنْوَارِقِ الظُّلِّمَ وَغُخِرَجِ لَلْوَجُودِ مِرَالْعَدَمِ وَالسَّابِقِ أكاذلية فالفنج والجواد على الخلويوابع التع والعواد عَلِهُ مِالِفَصْلِ وَالْكُنِّ الذَّي لَا نَعِينُ كَثَرُهُ الْإِنْفَا قالانمنيك خشيكة الإمالاق والانتفائة إدرادالاكرزاق ولايندك بأناس الأخلاق ولابوصف عضآمة ولا افتراما حكف على وبالخسايه واعوديه من علول خِنْلانِهِ وَاسْتَهْد بِدِينِوْر بُرْهَا نِهِ وَاوْمِنْ بِهِ حَوَّامَانِهِ وَأَشْهَا لَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَجُدَّ لَا شَرَاكَ لَهُ اللَّهُ عَمَّ الحكاثق جدواه وتقحك فبمناضل ينهز وهداله الطاط عِلَّا بِمَنْ اَطَاعَهُ وعَصَاهُ وَاسْتَوْلِي عَلَى الْمُلْكِ بِعَوْلَ نَعُواْهُ فَتَبَعَّتَ لَهُ المِّمُواتُ وَاحَنَا فَهَا وَلَا رُضُ وَاطْ إِفْهَا وَأَلِحِ الْوَاعْ الْفَاوَاللَّهِ وَاغْمَا نُهَا وَأَلْحِارُو حِيتًا نُهَا والبخوم فضطا لعهاوا لامطار في مواقيها ووحوش لاحن

والماجي

كاشف المنتر والمؤسى وقابل العندروالعشى ومسال السير عَلَىٰ الْوَرَى عَلِينِينَ وَافْتِكَ وَالْمِرُواقِ وَاشْمَلْنِينِ رِعَالِيَكَ يؤكن إي واقص كنى بعيا يتاك إلى غاية التساب واجعلن يتخيك ينافل إنفاية للبناق واغنز قلبي يخشية ذوي الإشفاق المن لوَيْزَا فِعُلْمُ مِنْ الْمُعَلِّينِ فَي عَلَىٰ يَجْدِلُوكِ المِعَوْسَةِ عَلَىٰ عَجُمَّا أَعْدِعَكَى مَاظَا مَرْتَ مِزْتَغَصَّلِكَ وَلَا تُواْخِذُنِي مِاسْتَوْتَ عَلَى بِتَطَوُّ لِكَغِيدً تظرك سبيرى كومزف مته ضلك لأنبق بفعتها لايا وكماسكيت عندى ين ملاطفيت بها التها مُنَافِسًا وَكُمْ قَلْدُ تِن مُرْمِنَّةٍ ضَعْفَتْ قُوالَي عَنْ مُلَهَا وَ دَمُلَتُ فِطْنَةِ عَزْدِ حُرِفَتْ لِهَا وَعَجَرَ شَكْرُى عَنْ بَرَافَهَا قضف ذرعامل المها فأبلتك فها بألعضار وتنبث مُنكرَمْ الوَلِيَنيَ فِها مِرَالا حُسْانِ قَنَّ السَّوَةُ حَالاً مِنَّى إِنْ لَهُ سَنَا اللَّهُ مَا لِغُفْرانِ وَتَوْزِعِني شَكْرَمَا اصْطَنعَتَ عِنْدِهِ مِنْ فَأَيْدِ الْمِينَانِ فَلَسْتُ مُسْتَطِيعًا لِعَصَاءً حُقُوقِكَ إِنْ لَمْ تُؤْيِّدُ فِي فِيعَةِ قَوْفِقِكَ سَيْدِي فَالْمَا

لاضامته والماسر الفقاة متكال وتلك صدقاقعالا لامترا لكليانه وهوالتهيئ العليم سكالله عكت والهو أفرب ووذوى رجيه ومواليه صلوة حليكة خزكة موضكة مَفْنُولُهُ لَا أَنفِظَاعَ لِزَيدِهُ أُولَا الصِّنَاعَ لِتَسْدِهِ الْكَالِيَّا لصُعُودِ هَا تَنْتَعَى إِنْ مَقِرًا دُوالِمِيْمِ وَمَقَامٍ فَالْمِعْمِ فَصَاعِفُ الشطئة تحياتها ويشرف لديه مصلوا تها فتتكفهم مفت بالتوج والنه ويغفوفر بالتضارة والنؤرد آثمة بالفاء وَلَا فَقُوراً لَلْهُ مُاجِعًا كُلُ صَلُوا لِكَ وَاشْرَفُهَا وَآجَلَ تحينا تك وَالطَفَهُ اوَاسْمَلَ بَكَا تِكَ وَاعْطَفَهُ اوْجَلَ هِا لِكَ فاذانفاعل محتميط المالتيتين وآكرتم الاميين وعلى اصل بنيد الاصفياء الطاعري وعترته الفياء الختاري وَشْيِعَيْهِ الْأَوْفِياء الْوَازِدِينَ مِزْنَضًا رِهِ وَالْهَاجِرِينَ وَ ادنفلنا في أسفاعيه بوم الدّين مَع مَنْ دَخَلَ فِي رُمْن لِهِ عِنَ ٱلْوَتِعِدِينَ إِلَّاكُمُمُ الْأَكْرِيرِهِ الْمُتَكِرِمِينَ وَإِلَازَةُمُ الرَّاحِبِينَ اللفة انت الملك الذي لا يُملك والواحد الذي لا شركة الك إلساعة التيرة النوى وفا دافع الفرة والسكوف وأما

عَلِي وَالْحَرْنِ وَكُلُّ عَالَيْنَ يَعْطَعُني عَنْكُ وَكُلُّ قُولِ وَ فعل العدب منك وادمني رمية تشفي بهاقليمن كُلْ شُهِ مِعْمُ فَعَرْضَةً وَبِلْعُلِمْ مُرْضَةٍ سَيْلِي فَابَ تَجَاءُ مَنْ رَجَا سِوَالْدُ وَظُفْرَتُ مَنْ الْمَرْ يِحَاجِتُهُ فَاجَاكُ وَ ضَلَّ مَنْ مَذِعُوالْعِبادَ لَكِشَفِ ضُرُه اللا إِمَّاكَ أَنَ الْمُؤْمِّلُ والشِّت وَالرَّهَا وَالمُفْرَغُ فِي الْكُرِّيةِ وَظُلَّ وَالمُفْرَةُ وَالمُسْتِعَا مه مز الفايحة ولا والوكافي المن وهناك الاس تؤكى وَهَن وَلايناً سُ مِن روَحِكَ الأحن عصى واصَّى انت ولقي الدُنيا وَالاحْق تُوقَعُ مُنيا وَالإَحْق الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ المُناكِمُ مامن لاتعرج رواره عطاناه ولايت المرايت اره واستكا المَلْ واقِدَّ عَلَى مَدُوالدَّ وَوَجِهُ طَلِّتَ فَ صُولًا عَنْ سِوالْوَوَانْ الْمَانُ بِتُسْمِ لِلطَّلَالِةِ وَالْوَقِي بِنَصْبِيرِ التَّغِيَّاتِ فَأَيْحُ لِيَ الْطَلُوْبِ مِنْ فَصَيْلَ يَحْمَيْكَ وَالْهِمَ لى الزَّعَوْب فنيه مِن بَذَلك بنعْ تَك سَيْل ف خَف جِنْهِ فَدُقَّ عَظْمِ فَ كَبُرَسِنَى وَالْ الدُّهُ مُعْ وَلَفِكُ مُلَّةِ وَدُهُبُتْ شَهُوَى وَتَقِيتَ بَعَنَى فَجُلْ بِحِلْكَ عَلَى

نؤرُك عَيْدُ عَلَا لَلِيلِ وَلَوْلا نَبْضَرُكُ صَلَاتُ عَرَالسِّسِلِ فكولانع رفيك لذارت وللقبول ولولا تؤفياك لفافنك المفعرة بالتاويل فامراك من تؤحي وعصمني وزلف كلال بيت ديدع والزمنى إفام كف حد ود الاسكليد ماوهبت لي في تحقيق مغيرة يك واحيي بيقين اسكميه مُرَالُا لِحَادِ فِي صِفَيْكَ لِمَا خَيْرَ مَنْ رَجَاءُ الرَّا الْجُونَ وَأَرَاتُ مَنْ كِمَا اللَّهِ عِنْ وَاحْدَرُمُ مَرْضَكُ الْمُعْدَاجُونَ إزمن إذا أنقطع معلو عنرى ودرس وكهي واستى أتزى وبويث في الضري مرته تابعلى سُنُولا عَمَا اسَافَاهُ مِنْ فَارِطِ ذَلِلِي مَنْ يَأْكُنُ نِينَ مِنَ الْامْوالية مِينَ كَانَ فتلى بسهلل تؤية الناك واعق علها واخلو على تحجة الاخاب لك وارشد فالمفافاة الكول والفوة بمعونتك والشات والانتفال بقند كاك امن هوادم المِن الواليالم المفيق وَابَرْ فِي مِن الْوَلْدِالرَّفِيقِ وَاقْرَبُ إِنَّ مَنْ كَالِهُ اللَّصِيقَةَ فِي الْحَيْرَةُ وَاتَّالُهُ وَاجْعَلُ الْحِنْدَةَ العامته التات فيماقض يتكى واختمى بالبروالتقوى

وَلَجِنَّتِي

الخطاما مزعاس الطفاك فقذات النقان محاري عطفك واذانا منفى لخفكة ع الاستعال يلقاتك فقندا يقظنوا لعرفا يقدبوا لأثل واين عرب عفي تقويم مَايُصَلِيْ فَكَيْمُ إِلَيْهَا فِي فِطْرِكَ الْيُ فِمَا يَفْعُنِي وَانِ انفرضت بعيرما اخبت والتعي يامى فبالابماك امضيت السالفات من اعوا مستيدي جيث مُلَفِقًا فَدُلْكِثِتُ عُدْمَ فَا فَهِي وَأَفَا مَنِي مَقَامَ الْاذِلا وَمَنْ مَلْكِكَ ضرْحاجَى سنيدى كُرُفْتَ فَأَكْفِرُمِي أَوْكُنْتُ مِنْ مُؤَلِكَ وَجُذِتَ مَعْرُهِ فِكَ فَاخْلِطْنِي المِّلْ قُوالِكَ اللَّهُ مَّا لَحْمَا لِحَمَّا مِسْكِينًا لا بَحِيْرُهُ إِلا عَظَا وَلا وَقَعَيْرًا لا يُغْسِهِ الْأَجُلُاكُ ستيدي اجنفت على المين أنواب مغلك سائلاوع النعتي ليوالة بالسنتكة عادلا وليس يزجي إلمينانك رَدُنْ الله المهوف ومُضطر لانظار فضلك المالوب سَيْدِهِ إِنْ مُرْمَتُ فِي رُوْيَةُ عَلَيْدٍ فِهِ إِذِ السَّالْامِ وَ اَعْدَمْتَنِي تَطُوافَ طَوْمَ الْوَصَالِيفِ وَالْخُدَّامِ وَصَرَفْ وَجَهَ نَامُيلِي إِلْيَ تِهِ فِي دَارِ الْقُتَامِ فَغَيْرُ فِلْكُ مَسَّنَّهِ

جَمَلِي مُبِينُ فُولَ عَلَى مِينِهِ فِعِلِي وَلا تُواخِدُ فِي بِمَا كَتَبَتْ مِنَالِدُنُوْبِ لِعِظامِ فِسَالِعِنَا لَأَيَّامِ سَيِدِي مَا الْعُنَيْنَ باساء قَ الْفُرْ يَظَا قِ الْمُأْسُورُ بِإِجْرَامِ الْزَهْرُ إِنَّا مِي المُتَهُوِّدُ مِاسِاءً عَ الْمُعَيِّرِ عَرْقَ يُعِلِّم لِعَيْ الْفَطْعَتْ مَقَالَقِ وصَلَعْنى وَبَطَلتَ مُعِنى فِعَظِيهِ وزُدى فَأَمْنُنْ عَلَى بكريه يُحفَّ إنك وَاسْمَع لِيعِظِيم خِـا نِكَ فَا تَكَ دُومَعُ فِرَهُ لِلطَّالِينَ شَكِيمُ الْعِقَامِ لِلْيُ مِينَ يَعِيدِ إِنْ الْعَالِينَ الْعَالِينَ الْعَلَالِينَ الْعَلَالِينَ صُعْرَةِ جَنْ طاعَتِكَ عَلَى تَعَالَكُمْ فَحَدُ مُنْ رَجَالُكُ آملى سَيْدِي كِفَ أَنقَلِ مُزعِفِد أَوْ بِالْحَيْدَةِ مَحْفُماً وَظَيْ بِكَ الْكَ تُعَلِّبُ فِي لِنَا إِلْمَا مِرْمُومًا سَيْدِي كُمْ اسْكِطْعَالِي نِظِينَ بِكَ أَنُوطَ الْايسِينَ فَلاَتَقَطَعْلِ صِدَقَ رَجَا فِ لِكَ فِي الْأَمِلِينَةِ يَدِي عَظْمُ وَفِي إِذَ بارَذْتُكَ بِالْمُتِيابِهِ وَكُمْرَدَنِي إِذْ خِاهَرُنِكَ بَادْ مَكَّا بِهِ الاار عظم عفوك تسع ألمعترفين وجب تغفل فك يعم التوابين يبكي عان دعا في النار ميني عفا بك فقد دَعَافِ إِلَى الْحِسَّةِ مَنْ مُؤْتَوَّا بِكَ سَيْدِهِ إِنَّا وَحَسَّتْنِي

أمَا سِلْ قَصْلِحِتُ اللَّهُ تَعْتِلْ عُلْ قَلْتُ تَرَكَّهُ وَحَبُّ الخوف إليك مفتاجا سيدى وانت المتنول الذي تَنُوذُ لَدَنِهِ وُجُوْهُ أَلْطَالِبِ وَلَهُ بَرْدُدُ ذَرَاجِيهِ فَيُزْيُلِهُ عَن الحوالة المعاط ستيدى الغطات طريق النظر لنقشى بمان مكرامتها فتنا كابتطريق القرج بمامي سَلامَهُ استلى نَكَانَ نَفْيُوانِ عَكَانَهُ فَهُرُوهُ عَلَى عِابُرُهِ فِالْفَالِاسْتَعْمَانُهُ الْانْفَامَانُغُ هَالْ ستيدها فالمجت بالذالط بوفي المسيراليك فقك أوصَّالتُ وبِنَ خَاتُومًا أَعُدُدُتُهُ مِنْ فَضَلِ تَعُولِي عَلَيْكَ سِيْدِهِ إِذَا ذَكُمْ أُرْحُمَّاكُ فَعِكَتْ لَمَا عُيُولُ فَالْمُل قاذادكر في عُفُورَنك مكت كالجفول وسا الليسدي اَدْعُولَ دُعَاء مَنْ لَوْ بَدْعُ عَبْرُكَ فِي دُعَامُهِ وَارْتُحُولَ رَجّاء مَنْ لَمْ يَقْضُدُ عَبْرُكَ بِرَجَالَهُ سَيْدِي وَكِفَ أَرْدُعَادِضَ تَطَلُّعِي لِي نُوالِكَ وَاتِّمَا اللَّهِ فَعَدا الْحَلْقِ احَدْعِنا لِلْسَتِيدَ كَفْ السُّنِكِتْ بِاللافِهٰ إِم لِيانَ ضِرَّاعِتَ وَقَلْ أَقْلَعَتَى مِا انهية عَلَيْ مِزْنَقِد برِعَاقِبَى سَيْدِي قَنْعِلْتَ حَاجَة

تَعْنِي مِنْكُما وَالطَّوْلِ وَالْإِنْعَامِ سَيْدِي وَعِنَّ لِكَ لَيْ قربنى فالاصفاد ومنعت في الماك من الطادما قطعت تجابى عنك والاحكوف النظاري العفوميك ستيدى لولد تفد ب للإسلام لضكات وكولو لونيني إِذًا لَرُ لَلِتُ وَلَوْلَةُ ثُنْغِرَ قِلْنِي الإيمانَ بِكَ مَا امّنتُ وَلا صَكَتَفَتُ وَلَوْ لَهُ تُطْلِؤُلِكَ إِنَّ بِالْعَامَاتَ مَا دَعَوْتُ وَلَوْ لَفْتُعِرَفِي حَقِقَةَ مَعْ فِي اللَّهِ مَاعَ فِي وَلَوْلَهُ مَّذَّ لَكُ عَلَىٰ حَدِيدِتُواْ يِكَ مَا رَغِبُ وَلَوْلَا نُسَيْلِ الْمُعِقَا بِكَمَا رَهُنُتُ فَأَسُنَّكُ لُكَ تَوْفِيعِ لَيْ الْمُحِثُ ثُوَّا مَكَ وَتَعَلَّمُ صِيمًا تكسب عفائك سيدى الطعكري التخكف عراكتي مَعَ الْأَبْرَارِفَكَ لَمَا فَاسْتَنِي لِيْفَتُهُ بِكِعَلَى مَلَارِجِ الْمُخْتَا سَتِيدِي كُلُّ مَكُرُوبِ إِلَيْكَ مَلْجَيْ وَكُلُّ حَوْفٍ إِنَّاكَ وَيَحِيْ سِيمَع الْعالِيلُونَ بِحَرَمِلُ قُوا مِلَ تَعَشَّعُوا وَسَيمَعُ الْمُتَوَاوِنَ عِن القَصَّل بُحُود لا فَرَجَعُوا وَسَمَعَ الْحَرُّمُونَ بِسِعَةِ رَخْمَاكَ فطعوامق زدمت عصائب العضاؤم عادك عَتْ إِلَيْكَ أَلَالْكُنْ بِالْصَنَّ إِلَى الْمُعْادِفِ بِالْحِلْدَ فَكُلُّ تَنْلَنَكُ

تَعَيْدُهُ مَدِيدُهُ الْحَدَّةُ الْمُنْ الْمُرْكِينَ بِكُرُهُ الْعِدَ الْمُنْ الْمُرْكِينَ بِكُرُهُ الْعِدَ الْمُنْ الْمُرْكِينَ بِكُرُهُ الْعِدَ الْمُنْ الْمُرْكِينَ بِكُرُهُ الْعِدَ الْمَنْ الْمُرْكِينَ بِكُرُهُ الْعِدَ الْمَنْ الْمُرْكِينَ بَكُرُهُ الْعِدَ الْمَنْ الْمُرْكِينَ بَعْ الْمُنْ الْمُنْ

حِنْ لِلْفَانِكَقَالَ لِهُ إِنَّا لِرُذْقِ آيًا مَحَوْقٍ وَعَرَفَ قِلْةً اسْنِغْنَا يْعَنْهُ بَعْدُهُ وَفَاتَ قَيْامَنْ يَعِمْ مِهُمُ عَضَدُكُمْ فالعاج لأتمنعنيه بغم حاجه النبوفي الاجلة فن شواهيد نَعْنَا وَالْكُرُ مِا يُمْنَا مُعَنَّا مُعْ وَمِنْ تَطْ سِرِ اللَّهِ الْجُوالِدِ أَكُمَّا لُهُ الاثه المي أوثا ما جهلت من مرى لذات تقلك عَسَان وكولاما ذكرت مزشة غالنفرهط لواستك عبزا فسنك فافخ منبتات العتزات ليستبلات العبرات ومتكثير السّينات يقلبل العسنات سيدي أيضت لانزعم اي أُلِمُتِينَ فَطَاعَيْكَ فَإِلَّ مَرْيَفَنَ رَغُ ٱلْقُصِّرُونَ وَإِنْ كُنْتَ لاَ تَعَبُّلُ لِلا مِزَالِهُ مَلِي فَالْمَ مَنْ فَإِلَّا الْخَاطِوُنَ فَإِن كُنْتَ لأف يُحرِمُ الْإَاهُ لَمَ الْمِصْانِ فَكَيْفَ يَصْنَعُ الْسَيْثُونَ وَ إِنْ كَانَ لَا يَعَوْرُ بَوْمَ أَلْحَثْمِ إِلَّا الْمُقَوِّنَ فِمَنْ يَسْتَعْفِ الْمُنْسِوْنَ سَيْدِي إِنْ كَانَ لا بَحُوْرُ عَلَى الْمِرْاطِالْامَنَ اَجَازُتُهُ مُرَاءَةُ عَكِهِ فَاتَىٰ بِأَلِحُوا زِلِينَ لَمَّ مِنْ الِّيكَ فَسُلَّ دُنْوِلْجَادِ وَإِنْ لَمُ يَحُدُ اللَّهِ عَلَى مَعْ مَعْ مَرَ الرَّهُ لِمُعْلَمُ مُنْوَلَ سمريرنه مَرْ لِلْصَاعِ الدّي لَهُ يُوضِيهِ مِنْ أَلْمَا لمَيْنَ سَعْيُ

سَندى ن كَانَ دُنوْنِي عَدَ اخْافَنْي فَا تَحْيَتُوْ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ امنكفي فوكمن امري ماآنت أفله وعديفض لك على مَا قَلْعَنْ مَرْهُ جَنْلُهُ مَا مَرَالِيَّ دُعِنَكُ عَلَانِيَةٌ وَلَا تَغْفِيلُهُ مِنَ الْعَوامِينِ خَافِيةٌ فَاغْفِي مِانْعِفِي عَلَى النَّاسِ مِنْ أَمْرُ وخفف برختك من ثقل لا وزار ظهري سيدي ستر عَلَىٰ ذُنوُبِ فِي الدُّنيا وَكُونُظِهُمُ إِمَا فَلا تَفْضَيني فِي الْمُ الْعِيامِ القنمة واسترها فكزكة بالتيرمنك باستادوس اوَلَىٰ مِنْكَ بِالْعَفِوعِ الْمُنْفِينَ لِاعَقَادُ الْمَحْجُودُكَ كَطَامَلِي وَسَتَرُكُ فَبِلَعَلِي فَسُونِي بِلْقَا ثَلَ عِنْكَ أَفْرُا احكى سيدى لتراغي نأرعا لتك اغينا ومولي تنفذ عَنْ قَبُولِ عُلْدِهِ وَلَا تَصَرُّهُمْ يَضَرُّعُ مِنْ لِيُسْتَنَكُمَ عُكَ مَسْئَلَيْكَ لِكَشْف ضُرُّه فَاقْتَلُ عُلْدَى لِأَخْيِرُ وَاعْتَكُ النيه المسيئون واكرع مراستغفرة الخاطؤن سيرك لأتؤد فضاجة قذا فنيت عزي في ظليها منك ولا اجَدْغَتْ لِهُ مَعْدُلابِهاعَنْكَ سَيْدِي لَوَارَدْتُ إِمَانَتِ لمَتْهَالُ فِ وَلَوْارَدَتَ بَضِيعَ لَمُنسَّنَ بَنْ فِي فَادِمُ امِسَاعِي

وَحَثَثُ عَلَى الصَّفِعُ عِلَاكُ نِبِينَ وَأَنْدَاكُ وَمُالصَّا فِينَ ستدعان تلونام وشامك سعكة رختك اشفقنا مِرْ كُلِ لَفَيَّكَ وَهَرَجْ فَاسِهَ لِي دَهَيَّكَ وَاذِا تَلَوْنَا ذِكْدَ عُقُوسَنِكَ جَدَدُ نَافِظَاعَتِكَ وَفَرَقَنَا مِزَ لِيهِ نِفْتَكَ فَلا وَحْمَكَ وَنِينَا وَلا سَعَطُكَ فِوْنِينَا سَيْدِي كَفَّ بَمَّتُعُ مَنْ فِهَا مِنْ طَوْادِقِالْتَذَا يَاوَقَدُ رُسُونَ فِكُ دُارِمِنِهَا الخافق فارتح ونظف الم ما المان فوفك مَّذَا ذَبَعَتِي فَارْتَحِيْتَ نَظْمِلْ لَكَ مَذَا ظُلْمَتَ فِي سَيْدِي إِنْ كُانَ قَدُدُ فَا مِخَاجِلَ وَلَهُ يُقَرِّ فِي مِنْكُ عَلِي فَقَدْ مَعَلْتُ الاعترات بالذكب وتجه وسائل علاستدي ترافك بالتحكة منك إن رحنت وتراعد ل والحك مناتان عَذَبَتَ سَيِّدِي لَوْرُلُ رُالي أَنَاءَ حَوالِي فَلا تَقْطَعُ لَطْفَ يولد ب مندوفات سيدى كف اين مزخين تطرك ب بعد كماني والنه لونولي الأجه الدف موني سندك عَفُولًا اعْظَمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَتَالًا مُعَادًّا لَكُل أَنْدِ

وَدُنْيا ا فَال نَفْظَعُ عِصْلَة وَجَاتُ وَاسْمَعْ نَصَرْعَى وَاقْبَلْ وَعَالَمْ وَتَتِّنْ حَتَى عَلَى مَا الْبُتَ فِي دَعُوا فِي سَيِّدَى لَوعَ فَتُ اغتذارًا من الذب لانتشاء فا المقريما المستشاء مَنْتُهُ وَخَالَفَتُ امْرُكُ وَمُهُ فَعَالَيْتُهُ فَهَا لَهُ فَعَالَى اللَّهِ فَعَالَمُ فَعَلَا فَعَالَمُ فَعَلَا لَعْنَا فَعَلَا لَهُ فَلَهُ فَلَهُ فَعَلَا لَعْنَا فَعَلَا لَعْلَا فَعَلَا لَعْلَا فَعَلَا ف بالاغذاب ولاتردت فطلت عنكالانصاب ستك فَدَاصِينَ مِنَ لِلنَّهُ وَمِمَا قَلْعَ فَتَ وَاسْرَفْتُ عَلَى فَفَى كَا فَلْعَلِيْتَ فَاجْعَلْنِي عَنْدًا إِمَّا ظَائِعًا فَأَكُرُمْتُهُ وَامِنًا عاصيًا وَحْنَهُ سَنَدى كَاتِي بِفَنْنِي فَلَا ضِعَتْ بِقِعْمِ خفرنها وانفرق عنها المشتعون منجرتها وتجي عَلَيْهِ الْعَرَبُ لِطُولِ فَيْ مِنْهَا وَجَادَ عَلَيْهَا مَالِمُهُوعِ النَّفِيُّ مرعضير فهاونادلها من شفيرالفئرة ومودتها ورحها المعادى لهنافي الخواع نكضرعنها ولد يخف كالناظر اليفافنظ فاقتها ولاعلى من مَذَرُاها تُوسَّنَكِ التَّيَ عَخْضِلتها فَقُلْتُ مَلَا لَكُنَّ فَرَيَّكُ فَا فَعَنْهُ الْافْرَهُوْنَهُ بعيث بعناه ألاملون ووحد فارقة المال والبنون تُزَلُّ فِي مُهِمِّ وَسَكَنَ الْكَنْ عِنْ مِنَّا وَكَانَ لِي فَ وَإِللَّهُ فِيا

مالدهك يتفاولا تهتك عفى مايدسترتفي سيدى لَوْلامَا اقدَّقَتْ مِنَ الدَّنُوبِ ما خِفتُ عِقابَكَ وَلُولا ما عَفْتُ مِنْ حَدَمِكَ ما دَجَوْتُ ثَوَا مَكَ وَاسْتَأَكُمُ الْالْكُمْ إِنَّا يتحقيظ الماليا الاصلين وأذخه مراث تزحم في التجا وزعب المُذنبين سَيْدي لَفَتَنِي لَا الْمُدَاتِ الْمُنْ جُودِك وَ المسايك وَالْقَسْنِي الْمُسَمَّالُ مَنْ عَفُوكَ وَعُفْرَا يَكَ وَ قَدْدَ وَوْتُ أَنْ لَا يَضِعَ بِيْنَ ذَبِي وَذَبِي مُتِي مُرْتِهِنَ مُرْتِهِنَ بحربرته ومخش فالخطائ فبصراد ستيدى ذاشهيد كِالْايِمَانُ بِتَوْجِيدِكَ وَنَطُوّلِيانِ بَعِبْدِيكَ وَدَلْفَ الفران على واض حودك فكف لا بمنف ركال يتختيق مُوْعُودِكُ وَلايَفْرَجُ الْمِنْتِينِ يَحِيْنِ مَنْ يِلْكُسَيْدِكُ إِنْ عَفَرْتُ فِيَضَلِكَ وَإِنْ عَلَيْتُ فَعِلْ لِكَ فَالْمِنْ لِأَرْجِي اللاضَنْ لُهُ وَلَا يُخْتَىٰ اللَّاعَلُ لُهُ أُمْنَ عَلَّا بِفَضَلَ وَلَا تَسْتَعْضَ عَلَى وَعَلْ الك سيدي اذعول دُعْ الحَمْ للإلا يَمِلُ مُولاً وْوَاتْضَرَّعُ الَّذِكَ تَضَرُّعُ مَنْ أَقَرَّ عَلَىٰ نَفْسِهِ بالنجَّة في دَعُوا هُ وَ أَخْصَعُ لَكَ نُصْوَعَ مَنْ بُوِّمِيلَكَ لِلْمِولِهِ

فالشي كول وحدت سيدى كفت تظرا لي بنن سكاي القُهُ وَكُفَّ صَابِعُكَ فِي فَادِ الْوَحْتَ يَوْ الْسِلْفَالْهُ كنتب لطبقا أنام حيوف الذنيا بالفضك المنعس فالأث وَانْعَتُوالْمُفْضِلِ فَيَعَالَمُهُ كُنْرُتُ الْمِادِيلَ فَعَوْنُ عَزَّلْصَالُّهُا وَضِقْتُ ذَرْعًا فِشْكُ رِي لَكَ بِحَزَّ إِنَّهَا فَلِكَ أَكُونُ عَلَيْهَا أولينة مِنَ التَفْضَيُّ لِ وَلَكَ الشَّكُمْ مِعَلَى مَا أَوْلِيَتَ مِنَ التَّطُوبِ باختر مردعاه الذاغون وأضكمن رخاه الزاجوت بديقة الاسلام أقوتسك إليك ويخرمة القران أغتمك عَلَيْكَ مِنْ يَكِيرُ وَالْمُلْ بَيْتِهِ أَسْتَشْفِعُ وَأَتَقَرَّبُ وَأَفْتِهِ فُوْمُ أمام حاجع الناف والرغب والرفس لله عضك على محتمد والمحتر والقل بتد والطاهرين والجعلف يحتهم بَوْمُ الْعَرْضِ عَلَيْكَ بَعِهَا وَمِنَ الْانْخِاسِ وَالْاَرْخِاسِ زَيهًا وَالتُّوسُ ل بهِ م النَّك مُقرَّمًا وَحِهَا الصَّوتِ الصَّفوة القاورومعنكن ألعوارب والجوافر كنعن ذنوع صافحا مُعَاوِدًا وَهَ لِي إِنْ مِنْ الْمِينَ مُنْ الْمُونِ مِنْ فَعَ مِنْ مَعْضِيدًا حاروًاستيدي إن مَن تقريباك لكن مِن مُوالاتك

داعياولنظري لذف هنذا المؤم داجيًا فعنن وعند ذلك صافى وَتَكُونُ الشَّفُوعَةُ مِنْ الْفِلْ وَقُرْ الْمَيْ الْحِي وسَيدا لوَاطْبَقَتْ دُنُونِهِ ما مِنْ تَرْتَى الأَرْضِ إِلَى اعْنَانِ التَّمَاءِ وَحَرَقَتِ الْغُومُ إِلَى حَبُرا لَا نَبْهَا عِمَارَةً فِي أَلِيا شَعْنَ تُوقِعُ غُفْرانِكَ وَلاصَرَفِي القُنُوطُ عَرانيظار دِصْوانِكَ سَيري مَنْ ذَكَّرُنُكَ بِالنِّكِ رَالُذَفِي لَمُنْتَسَبِهِ وَيُعَدِّنُكَ بِالنَّوْمِيلِ الذعاكم متنيه ودعومك بالذعاء الذى علتنب فلأتحرث وتفيك الحراء الذى وعدتن ينيدفن التعت للنفك أن هدّ ين يُحسِن دُعانات ومِن اتمامها أن توسي المعتمودة مرافات سيده النظرة عفولة كما ينفظره المذنبؤن ولشت أياش من وهتك القي سَوْقَهَ المديني الخ وستيدي إنهمك بالتك عنران حين ذكرت خطاياى وعظالف ومالما الانتقيل وتجزى وتفيض مَا وَهُا وَنُدُرُهِ وَلَسَنَّا دُرُى إِلَى مَا يَكُونُ مُصَرِي وَا عَلَىٰ مَا اَنْدُورُ وَمِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مِلْ الْنُرْكُ لِي عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مُفْرِد الرفي القيرة عبتى وبالله يكل وجديا نحتم

r

ستبدى أتكتأك معترقا لك بتوء فعثل خاضعاً للت بانستكانة ذكالجامنات عملماع فتنيه م ألفقيل الذي عُوَّدْ مَنْ وَ فَلا نَصَرُفُ رَجَا فَي مِن فَصَالَ خَالِبًا وَلا تَعَلَّطُ فَي تَكُولُ لِكَكَادُ مُّاسَتِدِي إِنَّ المَالِي فِيكَ تَجَاوَدُ المال الاصلى وسؤالي الماك لايست يه سؤال السائلين لِأَنَّ السَّا عَلَ إِنْ الْمِنْعَ الْمُتَعَ عَنَ الْمُؤَّالِ وَأَمَّا فَلَا غِنَّاءَ فِ عَنْكَ فَكُلِ حَالِ سَيْدَى عَرَّهُ بِكَ عِلْكَ عَوْلُ فَكُلَّ وَعَفُولُ عَنْ ذَنْهِ إِذْ رَحِنْ تَ وَقَلْ عَلِنْ أَتَّكَ فَا يِدُّوا تَ تَقُولُ لَلاَ رَضِ خُذَيه فَتَا خُذَى وَلِلسِّمَ ] . آمْطِربه حِارَّةً فَتُطِرْنِ وَلَوْا مَرْتَ بَعْضِي أَنَ أَخْذَ بَعْضًا لَمَا أَمْهُ لَفَيْ فَامُنْ نَعَلَّةِ بِعَفُولَ عَنْ ذَنِي وَثُنَّ عَلَى وَيَدْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِهَا قَلْنِي سَيْدِي اسْتَ نُورِي فِي كُلّْ ظُلَّهِ وَدُنْزَى لِكُلَّا مُلِنَةٍ وَعَادِيعِنْكُلِ شَنَّ وَأَنْسِيحَ كُلْخُلُوهُ وَوَحْلَيْ فأعِذَى مِنْ سُوء مَوا قِعِنَ الْخَاشِينَ وَاسْتَنْقِذُ فِي مِنْ فُلْ مَقَامِ ٱلْكَادِ بِينَ سَيِدِي النَّهُ وَلَيْلُ مِنَ انْفَطِّعَ وَلَيْلُهُ وَ آمَلُ مِنَ اسْتَعَ مَا مِيلُهُ فَايْنُ كَانَ ذُنُونِي عَالَتْ مِنْ دُعَاجً

وَانْ مَنْ يَحْيَبُ الْمُنْكُ لَقَيْنَ مِرْضَاتِكَ وَانَّ مَنْ تَعَرَّفَ مِكَ لَعَنَهُ عَهُولِ وَانْ مِزَاسِتُهَا رَمِكَ لَعَنهُ مَعْدُولِ سَيْدِي أتزالة تخزف الناروجها طال ماختساجيرا بن يكنك تُلَادُ تَعُنُلُ إِلَا يُعَنَّا وَلَكُفًّا لَمَا الصَّرَّعَتُ فِي وُعَالَهُا الَيْكَ أَمْ مِرَّاكَ ثُقَتَ لَهُ مَا تَكُمْ لِأَلْجَعِمَ فَلَامًا طَالَ مَا حَجَتْ مِزْمَنا وَلِيا المُعَافِمُ الدَّبْكَ مَتَّا مِنْكَ عَلَيْهَ الْأَمْثَامِنُها عَلَيْكَ سَنْدِي كُوْمِزْنِعْ مِنْ لِكَ عَلَى قُلْ عِنْ لَهُ السَّكُمْ عِ وَكُمْ يُبِلِيَّةِ إِسْكَيْتَنِي بِهَا عَجَرَعُهُا صَبْرِي فَا مَنْ قَلَ شَكْحُ عِنْ دَنِعَ وَفَلْ يَحُرِينِ وَعَيْ صَنْرِي عِنْ لَا لِلَّتِي فَلْ يَخَلُّكُ جَيِلُ فَصَلِكَ عَلَى آبِطُرَة وَجَلِيلُ حِلْكَ عَيْ عُرَيْنَ مِيكَ وَيَ الْعَافِيَاكَ عَالِمُعَصِينَاكَ وَانْفُقَ الْعُتَكَ فِي الْعَالِيلِ مُخَالَقَيْكَ وَأَفْدَيْتُ عُسُرى في عُيلطاعيّك فَلَم يَنعُكُ بُوْاتِي عَلَى الْمُعَنَّهُ تَهَيَّتُنِي وَكَا انْهِيًّا كَيْ مَامِنْهُ حَلَاثًا أرُسَّنْرَتَىٰ بِحُلِكَ السَّالِرَوْ حَبَسَىٰ عَنْ عَيْرِكُ لِنَاظِير وعُذتَ بِكُرْبِهِ إِلَادِ مِلْ حِبْرِعُدِن مُعالِبَ مَعَاصِيكَ فانت العواد بالاجسان فالمااعواد بالعصاب

ji.

مَا لابطَيقُونَ وَلَدُغَاطِبُهُمْ مِا جَهَلُونَ بَلُ فَمْ مَنْفَجِكَ عَالُونَ وَيُجْنَاكُ عُضُوصُونَ أَمْرُكُ فِهِمْ أَا فِلَّ وَقَمْرُكَ بِنَوَاصِهِمْ الخِذُ تَخْنَبَى ثَرْتُنَا أَهُ فَنُدُنِيهِ وَتَهَدُنِهِ ثَالَا إِلَيْكَ مِنْ عَاصِلُ فَيْفِيهِ وَقَصَّلًا مِنْكَ بِي يِنْفِيكَ عَلَى ادْخَلْنَهُ فِي سَعَةُ رَحْمَنِكَ لِمَاكُرُمُ الْاحْتُرُمِ وَأَوْافَ الزاحين سيدى حكفتني فأكلت تقنيرى وصورت فاخسنت تصويرى فصرت بعك العكم موجودا وتعل المعتب شهدكا وبحالت يجنن وافتك الماسوياو حفظتني في المهابط فالأصبيًّا وَرَزَفْتَيْ مِنَ الْعَالَاء سابغًا هُنديًّا نُورَهُ مُنت لى رَجْكَةُ الْأَمَاءُ وَالْأَمْهَاتِ وعظفت على قلوت الحواص والمربيات كافيالي شهد الانس فالجات مستبالى أرايزاء والثفضان تحت الفصت الطقا والكلام تعالبت والتكويات العاف وَفَدَاسَ عَنَ عَلَى مَلَابِسَ الْإِنْ إِنْ أُورِدُقُتُ فَي رُلُطَافِ المعال وأصناب الزماس وكنفت فالزعامة فيجمع مَنْ إِمِنِ وَبَلْغَنَّتِي مَا الْعَالِولُ مِنْ سَلِيرِ مِطَالِمِي مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِلْمِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

والحارتات فازيخا كرمات منى ومان مغيفرنك والماكلا تصنائم فيكتبت ولانكناكمن واليت ولايفن فرض أغيث وَلَا إِنْعَلَمُنْ أَشْقَتَ وَعِنْ إِلَى لَفَنَا أَخَيَتُكُ مَعَتَ اللَّهِ استنقتن في قلو خلاوتها واست نعني بيشاريها ومحا فيعَدْلِ أَفْضِيَتُكَ آزَنَتُ لَا اسْنَابَ رَحْبَكَ عَنْ فَعَلَيْهِ تَجَنَيْك سَيْدِه الولائوفيقُك ضَلَ الْحَاثِرُون وَلولا نعاديدك لينف المنتبيض وتأنت سقلت كالمالتبيل حَقًّا وصَالُوا وَأَنْتَ أَيَّدَتُهُ مُما لِتَقَوُّىٰ حَقًّا عَلَوْا فَالنَّعَةُ عَلَمْهُم مِنْكَ جَرِيَكَةً وَالْمِئَةُ مِنْكَ لَدَيْهِ مُوصُولُ السِّيكَ استثلت مستكة مي كيرضايع مستكير خاضع أنتحتك مِنَ الْوُقِينِ يَحُبُرُ الْوَقِهُمَّا وَالْخِيطِينَ مَعْرِفَرٌّ وَعِلَّا إِنْكَ لَهُ تُنْزِنْ كُتُمَّاتَ الْأَبْأَكِيَّ وَلَمْ مَرْسُلُ دُسُكُ الْأَبِالْمِينَافِ وَلَهُ تَنْ أَلْهُ عِلَا دُكُ مَسَاكُ وَلَا سُلَّى وَلَمْ تَلَعُهُ مُ مِنْ يَن بنيان ولاهُ مَدَى إلا الله الطاعة ولَهُ مَرْضَ مَنْهُم ما يَجَهَا لَهُ وَ الإضاعة بأخكفهم ليعب كوك ورزفه في كوك و دَلْلَهُ مُعَافِحَا إِنِينَاكَ لِيُوجِدُوكَ وَلَوَ بَكَافَهُ مِنَالًا

الطبيخ.

حَنَدُ المِعَالَيْنَ لَوَالِمِ مَانِعًا مِرْغِلَا مِكَ الوَاصِي مكافئا لنابذك مرافيا والمواهب سنيدي عودتف المعافى بكلما استثلك والحاتف الى تسهيل كيلما الحاولة والفاقيلة فكلمايغيض فالخاجات وأنول بالككا أغطرهالي والظلبات والفابعته طَوْلِكَ وَمُلِلًّا بِكُرْ بِمِنْفَضُّ لِكَ وَاطْلُ أَلْخَثْرَ مِنْ حَنْثُ تعقدته والتمن المفر مرمع بإيدالذي تعتف وأعكم آنكُ لانْكِلْ اللَّاجِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّاتُ بحنين تطولك من توافل واستدى تتا بعمينك البيمُوالعُظاء فلزمع النّف والثّناء فالمن أنشهُ أنفرُهُ وَأَظْوِيدِ مِنْ شَكْمِلَ وَلا قُولِ اعْمَانُ وَالْمُديدِ فِي دَكِولَ الأكنت له أه لُو وَخَلا وَكَا رَجْ جَنْ عَمْ فِ فِكَ مُنْ فَعَمَّ مُسْتَقَلاً سَندي استَرندُك مِن فَوْأَمُول لَعَ عَبْرَتُ بَطِئ مِنْكَ سَنِيًّ لَكُرُم وَاسْتَعِينُ مِكَ مِنْ تِوْادِدِ النَّقِيْمِ عَبْنَ مخيلة عُدُلك مُواطِر المَّهُ عَسَيْدِي عَظْمُ فَلَ رُمْكَ اسْعَلْ مَنْ الصِّطِفَأَ لَكَ وَعَلِيمَ النَّصْرَ وَالْغِمَالُ الْمُورِضَ الْكُ

لنعك لدَيَّ واعامًا لخيَّات عَلى وَذَلكَ آكَرُ مِن أَن يَحْسَهُ الفائلون اويني بي يروالعام الون تفالفت مايق وين مِنْكَ وَاقْزُفْ مَايْنَاعِدُ فِي عَنْكَ فَطَاهَرَتَ عَلَيْجَلِلَ سَيْرِكُ وَاذْ نَدَتْ فِي مُنْ نَظِيلًا وَبِرِكَ وَلَوْ يُسْاعِدُ فِي تخاجها نك تعرضي لعضيا نك مل ما بعث على مربعك وَعُلْتَ بِفَضَلْكَ وَكُرُّمِكَ فَانْ دَعُومُكَ إِحْنَا عَنْكَ وَانْ سَتُلتُكَ اعْطَيْتُ فَي وَان فَي كَنْ ثُكَ ذِدْ تَنْي وَإِنْ أَمَّتُكُ عَرْضِ مُلَيِّكَ الْسَكُولُ مَنْ فَلَكَ ٱلْخَلُ عَلَى مُوادِي إِدْمِكَ وَتُوالِها حَدًا يُضاهِىٰ لَاء لَد وَيَكافِها سَرْتَ عَلَيَّ فِي الدُّنْيَادُنُومًا ضَافَيَكُ مِنْهَا ٱلْحَرَجُ وَأَمَا إِلَىٰ سِيْرِهِمَا عَلَى فِالْعَلِيمَةِ الْمُؤجُرُفُ مِنْ اللَّهِ يَسَرُّهُ عَنْ لُوالحِظِ النوسين لا أزل سترك عن على دوس العاليرسيك أعطنته فاسنيت حظ وحفظتني فأحسنت حفظي علا فأنعت غالت وكوتن فأكرمت منواى وتولتني بِقُوٓ الْمِلْ لِيرُوا لَاحِدُاء وَخَصَّصْنَى بَوَّا فِل الْفَصَّلِ وَ الانعام فَكَ الْخَدْعَلَ جَرِيلِ حُودِكَ وَتَوَافِل مَرْبِدِكَ

فِمَا بُوْ يَكُ الدِّينَ وَيَعَصُمُ وَخَارِجًا مِمَّا مَبْنِهِ الدُّنْ الْوَتَهَا وَنَهَا فِهُ مُنْزِها عَنْ فَصَلِ لَحَدِ سِوالدُوحِيها عِنْكَ لَدَ بَوْمَ الْعَوْمُ لَكَ وَ الفالة مُحَمَّنًا مِن لَواحِق الرَّماء مُبِّرًا مِن بَوَا فَيَ الْأَهُواء عارِجًا الدَيْكَ مَعَ مَصَالِحِ الاَعْالِ مِالِعَلْمَ فِوَالْاصَالِ مُتَعِمَّا لأنقطع بوادرة ولايدوك انزه منبيتاء تدك فالكث المرَوْعَ فِي عِليَينَ مَعْنُونًا فِي الدِّيوانِ الكُنُونِ الذَّهِ فَيْ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالّ الْفَتَهُونَ وَلا بَمَتُ لَا الْمُطْهَرُ وَنَ اللَّهُ مَا أَتَ مَلَّتَ الكضفيا ووالكفيار وكك الخلق والنك الاختيار ولك السنتني الثناثة بعافيتك وأودعت قلني صواب مَعْ ِفِينَاكَ فَلا يَخْلَى فِي الْاخِرَةِ فَيْ عَوْاطِفِ وَافْتِكَ وَلِعَلَىٰ مِمْنْ شَمِّلُهُ عَفُولُ وَلَهُ لِسَلَّهُ سَطُوتُكُ لِمَ مَنْ يَعْ الْمُعْلِلُ الحكاية وتوادية النكؤن ولاتخفى عليه عوارض أنظاف في عَالِ الظُّنُونِ اجْعَلْنَا مِنَ الدَّبِي أَوْضَعُتُ كُمُ الذَّلِيلَ عَلَيْكَ وَفَعَتْ لَمُنْمُ السَّبِلَ الَّذِكَ فَاسْتَشْعَرُ وَامْلَابِعَ المحكة واستظر فواسنل التوكة تحق أنا نخواف ياص التَخْيَرُوسَ لِمُوامِنَ ٱلاعْفِرَ إِمِنْ بِالْعِصَةِ إِنَّكَ وَلِيْمِينَ

ستيدى ما أغظ روح قلوب المتوكلين عليات والخ سغي الأملين ليالكيك سيدع انتا أنفنن اوليآءك من حَيْرَةُ الشَّكُولِ وَاوَصَلْتَ إِلَىٰ نَفُوسِهِ جِبَّرَةَ الْمُلُولِ وَ كتنفض منيكية الوفار والميتبة واستبلت علبكم ستور ألعِصَهُ وَالتَّوْبَهِ وَسَتِرْتَ هِمَمُ أَمْ فِي مَلَكُونِ السَّمَاء وَ حَبُوتِهُ مُنْ يَصَالِي الفوالدوالعَ الْعَالَة وعَقَلْتَ عَلَامُهُمُ بخبل محمتك والزك خواطر في يتحسل معزفتك فهذ ف خِلْمَتِكُ مُنْصَرِّفُونَ وَعِنْكُ نُهْلِكَ وَامْرُكَ وَاقِفُونَ وَعُنْاجًا لِلنَّا لِنُونَ وَكُكَ بِصِيدُق الْارْادَةِ كُمَّا لِسُونَ وَ ذلك برا فه تحنينات علم وما استكنت من جيام يك المن ستيدى بك وصّلوا إلى مضايك وكرم كاستشعر مال يست فوالا فك سبيدى فأجعنلى مين ناست مم والفل طاعتِكَ وَلا نُلْخِلْني فِينْ جالنَهُ مُ مِرَاهُ لِمعَصِيدتِكَ والجعكمة أاعتق كاله من ذكرك خالصام فيتبه ألفين سَالِمَامِنْ مَوْبِهِ الاسْرادِ وَالْعَلَىٰ مَشْوَرًا بِحَشْيَتَ فَكُلِّ أوان مُقَرِّبًا مِن طاعَيْكَ في الاظهار والإنطان داخِلًا







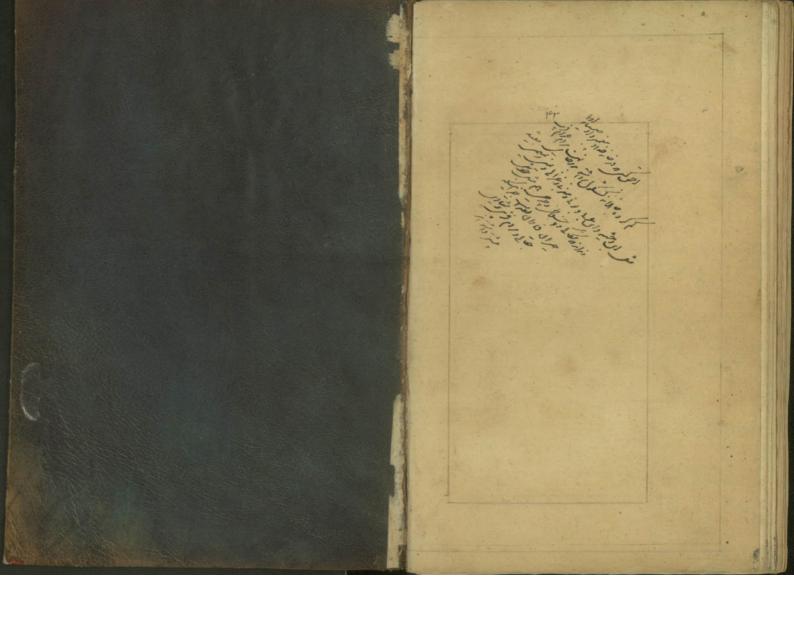